مجيركا للبصير

المحالية الم



حقوق الطبع والنزجمة محفوظة لوزارة المعارف المراقية الجليلة

كل نسخة ليست مختومة بختم وزارة المعارف تعد مسروقة

# و المعالمة ا

أريد بعصر القرآن هذه الغترة التي تبندى. بقيام الدعوة الاسلامية وتنتهي بزوال دولة بني أمية في الشام . وقد أطلقت عليها هذا الاسم لغلبة روح القرآن ولغته على خطب خطبائها ورسائل كتابها ولأثره البين في ألسنة شعرائها . فقد رقق من لغتهم ولطف من أساليهم ووسع دائرة مداركهم ومعارفهم ، ومن أمثلة أثره البين في كلامهم قول الكيت بن زيد في هشام بن عبد الملك :

ألم يتدبر آية (۱) فتدله على ترك ما يأتي أم القلب مقفل فانه مستمد من قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » \_ « سورة محمد » . وقوله في نفس القصيدة :

كلام النبيين الهداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعل فأنه مستمد من قوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » \_ ( البقوة ) .

وقول عيسى بن فاتك الحبطي في الخوارج:

هم الفئة القليلة غير شــك على الفئة الكثيرة ينصرونا

فانه مستمد من قوله تعالى : « .. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله والله مستمد من قوله تعالى : « .. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثير أبعد من الله والبه والنه والنه مستمد من القرآن وأن ذلك ، فأزعم أن أسلوب السكيت في الجدل والمناظرة مستمد من القرآن وأن فن عمران بن حطان الممتاز بتوخي الحقيقة والتزام الصدق إلتزاماً تاماً من جهسة

<sup>(</sup>١) يغلب على الظن أن الـكميت يريد بقوله ( ألم يتدبر آية ... البيت ) قوله تعالى في سورة المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك م الظالمون ﴾ على أن لهذه الفقرة نظائركثيرة في القرآن الـكريم .

وبمزاولة اللفظ وجمال التعبير ورصانته وبساطته من جهة أخرى مستمد كذلك من القرآن وسأشير إلى أثر القرآن في أدب هذا العصر مرارآ أخرى عديدة في ثنايا هذا السفر .

وما أعدك بموسوعة تستوعب أدب هذا العصر درساً واستقصاء وتستوفيسه عرضًا وتسجيلاً ، ولكني أرجو أن أضع بين بدك مجموعة فصول تحتوي على المادة المقرر تدريسها في دار المعلمين العالية من أدب هذا العصر ، وقـــد لا يخلو من فائدة أن أخبرك أني درست نثر هذا العصر من حيث تأثره بالقرآن وتمليده له في مذاهبه وأساليبه البيانية ونسجه على منواله . وأني جمعت بين خطب صدر الاسلام وخطب العصر الأموي في مكان واحد لأنها تتفقفي مقاصدها وأغراضها ولا تختلف في لغتها وأسلومها ، وفعلت مثل ذلك بالعمود والرسائل لنفسالسبب، وأني درست الشعر من حيث هو ممثل لأهم المذاهب والنزعات الأدبية والسياسية والدينية والاجتماعية ، فقد درست الحطيئة وكُمب بن زهير مثلا على أنها ممثلا أكبر مدرسة بدوية شعرية نشأت في الجاهلية وعمرت زمناً غير قليل في الاسلام وهي مدرسة أوس بن حجر أستاذ زهير بن أبي سلمي ومخرَّجه . ودرست حسان بن ثابت على أنه ممثل أكبر مدرسة شعرية حضرية نشأت في الجاهلية وامتدت حياتها زمنًا غير قليل في الاسلام .

هذا في صدر الاسلام . أما في عصر بني أمية فقد قسمت الشعر أقساماً ثلاثة هي : الشعر السياسي ، والشعر العاطفي ، والشعر التقليدي . فأما الأول : فهو هذا الشعر الذي يمثل الأحزاب التي كانت تتطاحن في سبيل الاستيلاء على الحلافة وتثبر الحروب وتريق الدماء سعياً وراء الاستئشار بزعاما المملكة الاسلامية المسيحة الأرجاء . وأما الثاني : فهو هذا الشعر الذي يمثل الحياة الغرامية التي كان يغلب عليها العفاف والطهر حيناً والعبث والمجون حيناً آخر ، تلك الحياة التي التي

نشأت عن تدفق الأموال على الحجاز وغلبة الترف على فريق كبير من سكانه وشيوع الغناء والقصف في المدينتين القدستين مكة والمدينة . وأما الثالث: فهو هذا الشعر الذي يقوله الشعراء المتكسبون في كل زمان وفي كل مكان من مديح وهجاء وفخر ورثاء وغير ذلك مما يجري على ألسنتهم بحق وبغير حق. وقد اكتفيت بدراسة القدمين من كل نوع من هذه الانواع .

وبعد ، فقد كانت هذه الفصول تلقى على الطلبة في غرف التدريس القاء وتملى عليهم إملاء . وفي ذلك ما فيه من تضييع عليهم إملاء . وفي ذلك ما فيه من عناء ومشقة ، وفيه كذلك ما فيه من تضييع للوقت وتأخير للعمل ، ولم يكن هذا مقصوراً على الفصول التالية ، ولكنه يتناول كثيراً غيرها . وكنا نعاني كل هذه الصعوبات بسبب مشاكل الطبع والورق وما أليها . ولكن يبدو أن حدة هذه المشاكل قد خفت الآن، وأننا أصبحنا قادرين على نشر ما نسود من أوراق ، فعسى أن لا يكون بقاء ما نسود في طيات الحفاء خيراً من ظهوره إلى عالم الهوا، والنور .

وختاماً أحب أن أتقدم بخالص الشكر وصادق الامتنان لزملائي أساتذة اللغة العربية في دار المعلمين العالية ، لأنهم أحسنوا الظن بهده الفصول وقرروا إصدارها في شكل كتاب ، ولمجلس أساتذة الدار المذكورة لأنه أيد قرارهم بهذا الشأن ، ولحضرة صاحب المعالي وزير المعارف لأنه شمل هذا القرار بعطفه وأمر، بتنفيذه مك

محمد مهدي البصير الجعة — ١٨ حزيران ١٩٤٧

## النثر في عصر الفرآيه

كنت قد نشرت الفصول التي يتألف منها هـذا الباب بشكل مقالات في العدد السادس (كانون الأول ١٩٣٩م) السنة الرابعة من مجلة المعلم الجديد البغدادية ، وفي العددين الأول والثاني (كانون الثاني ١٩٤٠) السنة الحامسة من المجلة المذكورة .

وقد اقتضى سياق البحث في هذا الكتاب أن أدمجها فيه لانها تؤلف جزءً كبيراً منه ، ففعلت ذلك بعد أن هذبتها تهذيباً واسعاً فحذفت منها ما بدالي فيه رأي وأضفت اليها ما جد عندي من آراء وملاحظات متواضعة م

# النشر الفي فى الفرآن

أ \_ تمهيد في النثر الجاهلي ونشأته وتطوره وضياعه .

ب\_النثر الاسلامي . ابتداؤه بالقرآن . القول بخلو القرآن من النثر خلوه مر . الشعر . رفضه .

ج \_ أنواع النثر الفني عند العرب . وجودها جميعاً في القرآن . النثر المرسل . المزدوج . أنواع السجع . الأسجاع القصيرة . الأسجاع المطولة . السجع المرصع . المحلى بالعائد .

د \_ ميل القرآن الى النزام قافية وأحدة .

ه ـ بعض خصائصه الفنية الأخرى . قلة الغريب فيه . اشتماله على الشعر . استعمال المحسنات البيانية في غير تكلف . التكرير . استعمال أدوات الاستفهام عقياس واسع .

و \_ خاتمة .

\* \* \*

أ\_الواقع أنه ليس بأيدينا شيء يمكن الاطمئنان اليه على أنه نثر جاهلي، الأن عرب الجاهلية كانوا يعتمدون في رواية أدبهم على الذاكرة ، وهذه معا بلغت من القوة لا تستطيع أن تحزن الكلام المنثور وتحتفظ به أجيالاً متعاقبة ، وقد أصاب الشعر الجاهلي شيء غير قليل من الفساد والاضطراب بسبب ما يعتربها من الضعف والوهن ، فما ظنك بالكلام المنثور ?!. ولكننا مع ذلك لا نشك في أن النثر الفني (١) وجد قبل الاسلام وأصاب حظاً لا بأس به من الكال

<sup>(</sup>١) أريد بالنثر الغني الـكملام البليخ غير المنظوم الذي تصور به الأشياء أو الأشخاص أو الحوادث تصويراً مؤثراً .

والنضج ، ولا شك كذلك في أنه كان مؤلفاً من خطب الخطباء وسجع المكان (١) ولنا على ذلك دليلان : أحدها أن الخطابة كانت في صدر الاسلام فنا كير الحظ من الرواج والانتشار (٢) عارسه الخلفاء والولاة والقواد فيحسنون فيه ويجيدون ويبلغون من النفوس والعقول كل مبلغ . وهذا لا يمكن أن يحدث فجأة في تأريخ الأدب ، بل لا بد من اجتيازه مراحل كثيرة مهدت لتقدمه وعملت في تكوينه وإعداده . وثانيها أن مؤرخي الأدب القديم الذين استقوه من منابعه ووقفواعلى أصوله ومصادره مجمعون على أن كهان العصر الجاهلي كانو يلتزمون السجع فيا يصدرون من أحكام ويذيعون من نبوءات ، ولا بد من قبول هذا الاجماع والرجوع اليه في تكوين فكرة صحيحة عن نشأة النثر العربي الفني خصوصاً إذا علمنا أننا لم نتين حتى الآن ما يبعث على الارتياب بهذا الاجماع . إذن فقد كان لامرب في أيام جاهايتهم نثر فني ولكنه ضاع لغلبة الأمية عليهم ولم يصلنا منه شيء مكن الاطمئنان إليه .

ب وإذن فلنبحث عن النثر الفني في الاسلام، وهذا يبتدى و دون أدنى ريب بالقرآن . ستقول : ولكن القرآن سفر ديني قبل كل شيء وقد ذهب فريق من المستشرقين والنقاد العرب منهم الأستاذ وليم مارسيه William Marsais والدكتور طه حسين إلى أنه خال من النثر خلوه من الشعر وما أشك في أن القرآن سفر ديني قبل كل شيء ولدكنني لا أستطيع أن أقصور كيف يقدم ناقد عربي أو مستعرب يقرآ القرآن ويفهمه ويتذوقه على القبول بخلوه من النثر الفني حلواً تاماً ؟!

 <sup>(</sup>١) ربما كان لمرب الجاهلية نوع آخر من النثر الفني . ولـكن ليس لدينا ما يدل على وجوده
 دلالة قاطمة .

 <sup>(</sup>٢) اذا انخذنا خطب النبي والراشدين مقياساً لخطب العصر الجاهلي أمكننا أن تلاحظ أن هذه كانت تشتمل على كل ضرب من ضروب الكلام الفني ٤ فقيها السجم وفيها الازدواج وفيها الكلام المرسل الذي لا يتقيد بوزن ولا قانية .

ج - نحن نعلم أن النثر إما أن يكون مسجوعاً أي مؤلفاً من فقر تلتزم فيها القافية ولا يلتزم فيها الوزن كقول ابن العميد في مخاطبة وال متمرد ( فانك تدل بسابق حرمة وتمت بسالف خدمة ) (١) أو من دوجاً وهو ما تتزن به أو اخرالجل دون أن يلتزم فيها الروي كقول الجاحظ في ادعاء أحمد بن عبد الوهاب: ( انه عتيق الوجه أخمص البطن ) (٢) أو مرسلاً وهو ما خلا جملة من الروي والوزن على أن يكون بالطبع فصيح اللفظ حسن التأليف محكم السبك كما هي الحال في كل نوع من أنواع الكلام الفني .

وأنت إذا تصفحت القرآن وجدته حافلاً بهذه الأنواع الثلاثة . فأما النثر المرسل فان القرآن يرجع إليه كما رأى أن الترام السجع لا يتفق وأداه المعنى بصورة سليمة . ومن أمثلة ذلك قوله في سورة يوسف المكية التي يغلب عليها السجع : « بسم : ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماه سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحسم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيسه تستفتيان . وقال للذي ظن أنه ناج منها اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين . » ومثل هذا في القرآن كثير نكتني منه عا تقدم .

أما الازدواج فهو شائع في الننزيل العزيز ولا سيما في الموضوعات التي تتعلق بالوعظ والارشاد والتحذير من بطش الله وعقابه والتبشير بما عنده من حسن

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهرج ٣ ص ١٠ طبعة المطبعة الحنفية بدمشق .

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ص ١٨٧ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٣٣ م.

الآب؛ خُد مثلاً على ذلك قوله في سورة الطارق المكية:

« بسم : والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب . إن كل نفس لما عليها حافظ . فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق . يخر جمن بين الصلب والتراثب .»

وقوله في سورة البلد المكية :

« بسم : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة . والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة » .

وقوله في سورة الفاشية المكية :

« بسم : هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة · تصلى ناراً حامية » •

فواضح أن فواصل (۱) هذه الآيات تنفق وزنًا ولا تتحد روّيًا . ومعنى ذلك أن الآيات المذكورة من النثر المزدوج.

على أن الطابع الذي يمتاز به القرآن إنما هو السجع الدي إفتن به إفتنانًا ، واستحدث منه ضروبًا وألوانًا ، فهناك السجع القصير الفقر (٢) كقوله في المدثر المكمة :

« بسم : يا أيها المدثر . قم فأنذر · وربك فكبر · وثيابك فطهر · والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر ».

وله في ( الرحمن المكية أو المدنية على قول ) :

« بسم : الرحمن . علم القرآن · خلق الانسان · علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان · والنجم والشجر يسجدان »

<sup>(</sup>١) الفواصل : جمع فاصلة وهي ماتختم به الآية .

<sup>(</sup>٢) السجمة القصيرة هي التي لا يتجاوز عدد كياتها عشراً ( راجع المنل السائر ص ٩٧ ) طبعة المطبعة البهية بمصر سنة ٢٠١٢ ه ه .

وقوله في سورة النجم المكية :

« بسم : والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة (١) فاستوى » • وقوله في الدهر المدنية :

« بسم : إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً . إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً . يوذون بالنذر ولخافون يوماً كان شره مستطيراً » م

وهناك الأسجاع المطولة (٢) كقوله في وصف المنافقين في سورة البقرة :

« بسم : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ، قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (٢) . وإذا قيل لهم آمنو كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفها، وأكن لا يعلمون ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون (١٠)».

وقوله فى وصف سفينة نوح (ع) والطوفان وما يتعلق بهما بسورة هود الكية :

<sup>(</sup>١) المرة : قوة الحُلقِ وشدته ، وقيل ان المدى بالآية هو جبرائيل (ع )

<sup>(</sup>٢) السجمة الطوية هي التي تتألف من احدى عشرة الى عشرين كلة ، ويعتقد صاحب ( المثل السائر ص ٩٧ طبعة المطبعة المطبعة المطبعة المطبعة المطبعة المطبعة المطبعة بمصر سنة ١٣١٢هـ)

<sup>(</sup>٣) تتألف هذه الآية من سبم كلات وبهذا تختلف وما تقدمها وما يأتني بعدها من الآيات الطوال .

<sup>(</sup>٤) أوردت طرفاً من الآيات المسجوءة في سورتي الدهر والبقرة المدنيةين لأنبه الافكار الى أن الزعم القائل بخلو السور المدنية من السجم نظراً لاشتمالها على الفرائش والأحكام غير صحيح ٤ وللقاريء أن يرجم الى كثير من السور المدنية الأخرى كالجممة والمنافقين والزلزلة ليرى أن هذه السور حافلة بالاسجاع.

«بسم: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينها الموج فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلعي ما الح ويا سماء أفلعي ، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين (١) » .

وهناك السجم المرصّع <sup>(۲)</sup> وهو الذي تزدو ج أواسطه أو غيرها من اجزائه علاوة على ازدواج فواصله واتفاقها في الروي ، كقوله :

«بسم: والعاديات ضبحاً. فالموريات قدحاً. فالمغيرات صبحاً. فأثون به نقماً. فوسطن به جمعاً» (\*) فأنت ترى أن كلتي العاديات والموريات تتفقان في الوزن والروي علاوة على اتفاق آخر الآيتين فيها ، ومثل ذلك يلاحظ في قوله «فأثرن، ووسطن » ، فها تان الكلمتان تتفقان وزنا ورويا علاوة على اتفاق الآيتين الكريمتين في الآخر . وهذا النوع الطريف من السجع منتشر في القرآن ، فمن ذلك قوله تعالى في سورة ( الغاشية المكية ) : « إن [ إلينا ] أيابهم . ثم إن [ علينا ] حسابهم » .

<sup>(،)</sup> تختاب الآيات المسجوعة المطولة التي افتبسناها من سورتمي البقرة وهود طولا وقصراً كا فلآية « وهي تجري .. الخ» تتألف من تسم عشرة كلة . والآية « قال ساآوي ١٠٠ كا من ثلاث وعشرين ، والآية « وقيل يا أرض . . الخ » من منه ، ويسمي القدماء هذا النوع من السجم ( بالمطرف ) لاشتمال طرفي السجمة على روي واحد دون أن نتفق الجلتان في عدد الكامات .

<sup>(</sup>٢) آثرنا تسمية هذا النوع من السجم بالمرصم لترصيع فقره بكامات تتفق في زنة المقاطم وفي الحرف الآخر علاوة على اتفاق الفواصل 6 والقدماء يسمونه التصريع تشبيها للسجمة ببيت من الشعر 6 مشتمل على قافيتين . ونلاحظ أن هذه التسمية غير مفهومة 6 لأن اتفاق الكامات في الوزن والروي \_ ان صح هذا التمبير ـ لا يقم في الفقرة الواحدة وانحا يقع في فقرتين أو أكثر .

<sup>(</sup>٣) العاديات المـكية .

وقوله في سورة ( الانفطار ) المكية : « إن [ الأبرار ] لني نعيم . وإن [ الفجار ] لفي جحيم » • وهكذا •

وهناك نوع من السجع لم ينتبه إليه أحد من القدماء فيما أعلم ، وقد سميناه ( المحلى بالمائد ) لاشتماله على فقرة يتكرر إبرادها في تضاعيف الكلام لتكسبه رنة موسيقية خاصة ، ولتترك له في النفس أثراً قوياً جداً (١): مثال ذلك أن ( الرحمن ) المسجوعة اشتمات على آية تـكوّر إيرادها إحدى وثلاثين مرة ،هى قوله تعالى : ( فبأيّ آلاء ربكما تـكذبان ) وأن « المرسلات» المسجوعة كذلك التزمت إعادة قوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين » ثلاث عشرة مرة ، وأن ( القمر ) التي هي أشد التزاماً للسجع من السورتين السابقتي الذكر كورت أربعة مرات آيتين متنا بعتين بدلاً من آية واحدة وهما فوله: « فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسّمرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر » .ولـكي تقدّر هذه الموسيقى البيانية الجميلة حق قدرها أورد هنا مُثُلاً قليلة من كل من هذه السور : قال في(الرحمن): « بسم : خلق الأنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأيّ آلاء ربكما تـكذبان . رب المشرقين ورب المغربين . فبأي آلاء ربكما تكذبان . مرج البحرين يلتقيان . بينها برزخ لايبغيان . فبأي آلا. ربكما ت كذبان » ·

#### وقال في المرسلات :

<sup>(</sup>١) فطن الاستاذ أنيس الحوري المقدسي الى هذا التكرار الموسيقي في ( المرسلات ) وشبه الآية المسكررة بـ (اللازمة شعرية ) ـ ( تطور الأساليب النثرية ص ٣٨ ) وفطنا نحن له في ( الرحمن ) و ( القمر ) و نرجح تسمية الآية الممادة بـ ( العائد ) لاعادتها غير مرة في تضاعيف السكلام ، وهذا ما يسميه الفر نسيون في الشعر (رفران ؛ Revran والألمان في الموسيقي ( ليت موتيف ) Leitmotiv ـ ولست أعرف المسماد الاستاذ المقدسي ( لازمة شعرية ) وسميناه نحن ( العائد ) وجوداً في غير القرآن من السكتب العربية المنتورة .

. «بسم: إنما توعدون لواقع. فاذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقرّتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وما أدر الدما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذ بين . ألم نهاك الأولين ثم نتبعهم الآخرين . كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذ بين . ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين » . وقال في ( القمر ) :

« بسم : كذ بت فبالهم قوم نوح فكذ بوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر . وفجر نا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قُدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر (۱) . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من مد كر . فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسمرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . كذ بت عاد . فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع كان عذابي ونذر . ولقد يسمرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . ولقد يسمرنا القرآن

د ـ ومن يمعن النظر في القرآن يجد أنه شديد الميل إلى التزام قافية وأحدة فقد التزمت الرأء المنصوبة بالفتحة في معظم آيات سورة الدهر . واللام المنصوبة بهاكذلك في ( المزمّل ) إلا قليلاً . والألف المقصورة في ست وخمسين آية في سورة النجم التي عدد آياتها اثنتان وستون • بل إن هناك ما هو أكثر منذلك،

<sup>(</sup>١) الدسر: جم دسار ، وهو المسمار .

<sup>(</sup>٢) فصل بين الآيتين المسكررتين عند اعادتهما للهرة الثالثة بقوله: « بهم : انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانو كهشيم محتظر . » وحلت كلة « فذوقوا » محل السكلمتين الأوليين في الآية « فكيف كان عذابي ونذر » عند اعادتهما للهرة الرابعة . وغني عن البيان أن هذا غير مؤثر في المغرض الهني المقصود من الاعادة .

فقد التزمت الراء المسكنة في ( القمر ) من البداية إلى النهاية .وهناك سورةقصيرة روعيت فيها وحدة القافية مراعاة كاملة : منها (الشمس)و(الفيل) و( الاخلاص).

أتقول إن القرآن راعى في هذا أذواق العربالذين هم يفضلون وحدةالقافية على تمدّدها في أشعارهم ? قد يكون ذلك · إن القرآن حفظ للعرب نحوهم وصرفهم وأساليبهم في منثور الكلام ، وليس من المستبعد أن بجاريهم في ميلهم الشديد إلى وحدة القافية ·

هـ أضف الى ما تقدم أن للقرآن في أنواع نثره ، مسجوعاً كان أم غير مسجوع كان أم غير مسجوع ، سمات وصفات بمتاز بها من الناحية الفنية (١) . فمن ذلك وضوح عبارته وقلة الغريب في لغته .

نزل القرآن ليكون هاديًا لمن قرأه ومرشداً لمن سمعه ، وغني عن البيان أن كتابًا هذه غايته وتلك مهمته بجب أن يكون واضح الأغراض حلي المقاصد ، وهذا ما حصل للقرآن بالفعل ، فهو من جلاء التعبير وقلة الغريب بحيث لا يصعب فهمه على قارى، متوسط في ملكاته وثقافته ، وقد سبق هنا إيراد مثل عديدة من سور مختلفة بعضها مكي وبعضها مدني ، وقد رأيت أننا لم نفتقر للتعليق على ألفاظها إلا نادراً ، على أني لا أنني وجود الغريب في القرآن نفياً باتا ،

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه ( النثر الفني في القرن الرابع ) ص ١١ و ٢٢ الجزء الأول مطبعة دار السكتب بمصر سنة ١٩٣٤ سبع مميزات للاسلوب الفرآني غير ما نذكر هنا ٤ وذكر الأستاذ أنيس الخوري المقدسي في كتابه ( تطور الأساليب النثرية ) الجزء الأول ص ٤١ـ٨١ أربعاً فليراجعها من اراد .

<sup>(</sup>۲) نريد بالغريب غير المألوف من الألفاظ ، وقد الفت كتب كثيرة في غريب القرآن غايتها البحث عما كان غريباً عن لغة قريش خاصة (كاثرائك) و ( مماذير ) \_ اي ستور \_ اليمنيتين ، او عن اللغة المربية عامة (كسندس واستبرق) الفارسيثين ، و ( مسك ) و ( كافور ) السنسكريتيين ، وغير ذلك .

ولكنني أزعم أن لغة القرآن مألوفة على الأكثر وأن الغريب لا يوجد فيها إلا نادراً .

وقد اشتد الانسجام في عبارة القرآن حتى أدّى لاستحالة آياتكثيرة أبياتًا أو أشطراً مستقيمة الوزن من الشعر ، من ذلك قوله ( العاديات \_ مجزوء الرجز ):

والعاديات ضبحاً فالموريات فدحاً

وقوله ( النازعات <sup>(١)</sup> \_ مجزوء الرجز ) :

والنـــازعات غرقـــا والناشطات نشطـــا

والسابحات سبحاً فالمابقات سبقاً

وقوله ( المرسلات <sup>(۲)</sup> \_ مجزوء الرجز أيضاً ) :

والمرسلات عرف فالعاصفات عصفا

والناشرات نشرآ فالفارقات فرق

فالملقيات ذكرآ

وقوله (الانشراح\_مجزوه الرمل)

ووضعنا عنك وزرك الذي أنفض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

أما الاشطر فهي كثيرة جداً منها قوله تعالى (الدهر المديد): « فجعلناه سميعاً نصمراً»

وقوله . الأحزاب، المديد أيضًا \_« إنه كان ظلومًا جهولا» .

وقوله \_ الزلزلة ، المتقارب \_ : « وأخرجت الأرض أثقالها » •

وقوله \_ الأنفال ، البسيط \_ : « ليقضى الله أمرآ كان مفعولا ».

<sup>(</sup>١) النافرعات : النجوم او القسي

<sup>(</sup>٢) المرسلات: الرياح او الملائكة او الحيل

وقوله \_ القمر ، الرجز \_: « كأنهم أعجاز نخل منقعر (۱) » .
وقس على ذلك كثيراً مما هو موجود في تضاعيف السور ·
وقد عقد ( السيوطي ) في كتابه ( الاتقان ) فصلا ضافيا للمكلام عن الشعر في القرآن ، فليراجع .

ولم يكن هذا النّبر الجيل الذي يبلغ من شدة انسجامه أنه يستحيل شعراً موزوناً في كثير من الأحيان يخلو من الحسنات البيانية ، بل إنه حافل بها في أجزائه ، ولك أن تقرأ أية سورة من سوره المكية أو المدنية لترى أنها لا تخلو من تشبيه بليغ أو استعارة جميلة أو كناية مستملحة أو مجاز مستطرف أو طباق منسجم ، بل ربما اشتملت السورة على هذه الحسنات كلها أو أكثرها . بيد أنه يجب أن يلاحظ أن هذه الزخارف البيانية إنما تأتي عفواً وتغيض من منبع الالهام فيضاً ، وإلا فأي تكلّف في هذا التشبيه :

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون(٢) القديم(٣) »

<sup>(،)</sup> في حورة الرحمن المسكية آية تكون شطراً من الرمل متبعاً بكلمتين تؤلفان ذيلا طريفاً هي : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وقد احتذى صفي الدين الحلمي المتوفى سنة ( ٧٠٠ ) للهجرة منال هذه الآية فنظم على نستها موشحة أولها :

شق جيب الليل عن نحر الصباح أيهسا السساقوت

وفي سورة الاسراء آية بدئت بشطر من الجن ج دختمت بمثله وتخللها كالام منثور منسجم كل الانسجام مع هذبن الشطرين من حيث الاطراد والرئة الموسيتيسة وهي بهم سد وقرآناً فرقناء لتقرأه على الناس على مكت و نزلناه تنزيلا » . وقد قلد ابن معتوق الموسوي أحد شعراء العراق في القرن الحادي عشر الهجرة هذه الآية بنو ع من الكلام صاه بنداً » وكان البند رائجاً في المراق رواجاً لا بأس به في أثناء القرت الماضي ولعل من خير قائليه في هذا المصر المرحوم الشيخ صالح الخيبي البندادي الذي يبدأ بنده مكذا: —

<sup>«</sup> سل الحلخال ينبئك وحاشاه من الانك » ، وابن الحلنة وينده معروف .

<sup>(</sup>٢) المرجون : الش**مراخ ال**موج

<sup>(</sup>٣) ياسين المكية

وفي هذا التشبيه:

« بسم : وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان(١) »(٢)

وفي هذا التشبيه :

« بسم : مثل الذير 'حمّ لوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل السفارة (٣) » .

وأي تعسف في هذا الطباق :

« بسم : والسماء رفعها ووضع الميزان (\*) »

وفى هذا الطباق :

« بسم : والضحى والليل إذا سجا (°) »

وفي هذا الطباق أيضًا :

« بسم : وإنه هو أضحك وأبكى ، وإنه هو أمات وأحيى (٦) »

وأي تعمّل في هذا المجاز :

« أو لئك الذين <u>اشتروا</u> الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » .

وفى هذا المجاز أيضًا :

« ربي إني وهن العظم مني ( وأشتعل ) الرأس شيبا ( V ) •

<sup>(</sup>١) الدهان: جمع دهن أو هو ما يدهن به

<sup>(</sup>۲) الرحمن

<sup>(</sup>٣) الجمة المدنية

<sup>(</sup>٤) الرحمن .

<sup>(</sup>٥) الضحى المكية.

<sup>(</sup>٦) النجم المكيه.

<sup>·</sup> الكامريم المكنة .

الحق أن القرآن مثل أعلى في استعال المحسنات البيانية ضمن حدود الاعتدال وبدون تعسف ولا تـكلف.

وحيث أن القرآن يستهدف قوة التأثير على عقول سامعيه وقارئيه وقلوبهم علاوة على الجمال الفني ، فقد عمد إلى استعال عدة وسائل أهمها التكرير ، وقد رأينا أنه ياتزم تدكرار آية أو آيتين مراراً عديدة في السورة الواحدة طلباً للرنة الموسيقية ، فنلاحظ الآن أنه يكر"ر اللفظ أو الجلة مرتين أو ثلاثاً سعياً وراء قوة التأثير :

۱ ـ « بسم : إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق  $^{(1)}$  »

٢ - « بسم : فلا أفتحم العقبة وما أدراك ما العقبة (٢) »

٣ ـ « بسم : كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون (٢) »

\$ \_ « بسيم : إنه فكر وقدّر ، فقتل كيف قدّر ثم قتل كيف قدّر (<sup>١٤)</sup>»

وهذا انسبب الذي دعا القرآن إلى استعال التكرار والاكثار منه بنسبة كبيرة هو الذي حدا به الى استعال أدوات الاستفهام بمقياس واسع جداً ، فهي تطرد فيه من التنبيه ، و تارة للاستنكار ، وطوراً للاثبات عن طريق النفي . فمن أمثلة الأول قوله تعالى :

« أرأيت الذي يكذّب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم (٥) »

<sup>(</sup>١) العلق المحكية

<sup>(</sup>٢) البلد

<sup>(</sup>٢) النبأ

<sup>(</sup>٤) المدر

<sup>(</sup>٥) الماعون المكمة

ومن أمثلة الثاني قوله :

﴿ بسم : أَتَأْمَرُونَ النَّاسُ بِالْبِرُ وَتُنسُونَ أَنْهُسُكُم } أَفْلًا تَعْقَلُونَ ؟ (١) وقولة :

بسم: أفتمارونه على ما يوى <sup>(۲)</sup> »

وقوله بعد آيات قليلة في نفس السورة :

« بسم : أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألىكم الذكر
 وله الأنتى ؟ »

وقوله في آخر هذه السورة :

« بسيم : أفمن هذا الحديث تعجبون ? وتضحكون ولا تبكون ? »

ومن أمثلة الثالث قوله في الكلام عن الانسان :

بسم: ألم نجعل له عينين ? ولساناً وشفتين ? وهديناه النجدين (٣) ? (٤) »
 وقوله :

﴿ بسم : ألم نجعل الارض مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجاً . . الخ<sup>(٥)</sup> »

وقوله:

بسم: ألم يجدك يقيماً فآوى ? ووجدك ضالاً فهدى (٦) ؟ »

<sup>(</sup>١) البقرة

<sup>(</sup>٢) النجم

<sup>(</sup>٣) النجدان : طريقا الحبر والشر

<sup>(</sup>٤) البلد

<sup>(</sup>٥) النيأ

<sup>(</sup>٦) الضحي

(و) إذا كانت أنواع النهر العربي تنقسم الى نهر مرسل وآخر من دوج وثالث مسجوع ، كما ذكرت ، وإذا كان ما أوردت من النصوص القرآنية غير منتحل ولا مكذوب ، وإذا كان ما زعمت وجوده في القرآن من عناصر البلاغة كسلامة اللفظ وانسجام التعبير والاشتال على الحسنات البيانية في غير تكلف موجوداً فيه حقاً ، أقول: إذا كان كل ذلك صحيحاً فليس من الحجازفة في شيء أن نقرر أن القرآن سفر منثور له قسطه من الحيوية والحال وحظه من البراعة والقوة .



### الخطابة في عصر الفرآن

أَ ــ إنتصار القرآن من الناحية الأدبية . ﴿ فَ لَنَّا مِنَ النَّاحِيةِ الْأُدِيبَةِ . ﴿ فَ كُتْبُهِ . وَكُتُّبُهُ .

ج \_ الخطابة في عصر الراشدين :

خطبة أبي بكر في وصف الملوك ، خصائصها الفنية . خطبة عمر بعد تشييعه سعد بن أبي وقاس ، أسلوبها . خطب الامام علي ، الشكوك بنهج البلاغة ، مناقشها ، وصف الشيخ محمد عبده ما ترك نهج البلاغة في نفسه من الانطباعات (هامش) ، الشريف الرضي ، سيرته ، ثناء علي على عمر بن الخطاب رضي الله عنها ، بقية المصادر التي نقل عنها الشريف الرضي ، عشر خطب للامام علي في العقد الفريد ، ممثل منها ، استعراض الصلة الفنية بين خطب الراشدين والقرآن ، طبيعة على بن أبي طالب الشعرية وأثرها في خطبه ، خطبته بعد تلاوة « ألها كم التكاثر » ، ممثل منها ، ممتزاتها الفنية .

د \_ بقاء الخطابة على عهد بني أمية كماكانت في أيام الراشدين .خطبة للحسن بن على ، خطبة لمعاوية بن أبي سفيان ، خطبة لعمر بن العزبز ، خطبة لعبد الله بن الزبير ، نبذة من خطبة لابي حمزة الأباضي .

هـ العناصر التي تجمع بين القرآن وخطب القرن الاول الهجرة . أسباب تأثر العرب بالقرآن في هذا العصر .

\*<sub>\*</sub>\*

(أ) من اليسير جداً أن ندرك أن انتصار الدعوة الاسلامية لم يكن دينياً وسياسياً فحسب، وإنما كان أدبياً أيضاً ، وأدبياً إلى حد بعيد ، فليس من شك في أن تلاوة القرآن باتت أمراً لا بد منه لجهور الأمة العربية عند غلبة الاسلام

على شبه الجزيرة : يتلوه المسلم المخلص الصادق لأنه يؤمن به و يمجده و يقدسه ، ويتلوه المنافق الذي يدين بالاسلام في الظاهر و يعاديه و يكيد له في الباطن لتنطني حيلته و يجوز على أنصار الدين الجديد خدعته ، على أنه لا يبعد أن. يستحسنه و يعجب به كثيراً أو قليلا من الناحية الفنية .

وغني عن البيان أن كتاباً هذا حظه من الانتشار والذيوع لا يلبث أن يستولي على كل عقل وينفذ إلى قرارة كل نفس ويؤثر في كل خيال . وهذا ماحصل بالفعل، فقد كان القرآن عظيم التأثير في أذهان العرب وقرأ يحهم ، شديد الاستيلاء على عقولهم ومداركهم ، ليس فقط في أيام النبي والراشدين ، بل وفي أيام بني أمية ، حتى أننا لنستطيع أن نسمي هذا العصر الذي ببدأ باعلان الدعوة الاسلامية وينتهي بزوال دولة بني أمية في الشام : « عصر القرآن » وما بيان ذلك ولا إثباته بعسير .

(ب) فأكبر مميزات القرآن كما رأيت في الفصل السابق: قلة الغريب وشدة الانسجام إلى درجة تستحيل معها العبارة في كثير من الأحيان شعراً مستقيم الوزن. واستعال الزخارف البيانية كالحجاز والتشبيه والاستعارة والجناس والطباق في غير تكلف ولا تصنّع، والتزام السجم في مواطن كثيرة وتطويله حيناً وتقصيره حيناً آخر، والاستعاضة عنه بالازدواج أحياناً وإحلال الكلام الرسل محلفها كلما اقتضت ذلك سلامة الأداه.

ونحن واجدو هذا كله بنسب مختلفة طبعاً في خطب الراشدين وكتبهم التي حفظتها لنا معاجم الا دبوالتلريخ الجديرة بالثقة كر البيان والتبيين) للجاحظ، و ( تاريح الأيم والملوك) للطبري، و ( مروج الذهب) للمسعودي، و( العقد الفريد) لا بن عبد ربه، وما يجري هذا المجرى من المراجع المهمة . وفي الخطب والرسائل التي حفظتها لنا هذه المصادر أيضاً عن العهد الأموي . ونعرض الآن

للخطب لخطورتها وغلبتها على القرن الأول للهجرة على أن نبحث عن الرسائل في فصل قادم .

( ج ) اقرأ خطبة أبي بكر في وصف فربق من الملوك(١) :

« إن من الملوك من إذا ملك زَّهده الله فيما عنده ورَّغبه فيما في يدي غيره ، وانتقصه شطر أجله ، وأشرب قلبه الاشفاق ، فهو يحسد على القليل ، ويتسخط الـكثير ، ويسأم الرخاء وتنقطع عنه لذة البه (٢) ، لا يستعمل العبرة ولا يسكن إلى الثقة ، فهو كالدرهم القسي (٢) والسر أب الحادع ، جذل الظاهر ، حزير · \_ الباطن . فاذا وجبت (٢) نفسه و نضب عمره وضحا ظله ، حاسبه الله فأشدّ حسابه وأقل عفوه ، ألا إن الفقراء هم المرحومون ، وخير الملوك من آمن بالله ، وحكم ا بكتابة وسُنَّة نبيه صلى الله عليه تعالى وسلم . وإنكم اليوم على خلافة النبوة ، ومفرق المحجّة ، وسترون بعدي المكاً عضوضاً (٥) وملكاً عنوداً ، وأمة شعاشًا (٦) ودماً مفاحاً . فان كانت للباطل نزوة ، ولأهل الحق جولة ، يعفو بها الأثر ، و ،وت بها البشر ، فالزموا المساجد واستشيروا القرآن والزموا الطاعة ولا تفارقوا الجماعة ، وليكن الابرام بعد التشاور والصفقة بعد طول التناظر (٧) ..الج،

فأنت ترى أن هذه الخطبة القصيرة تحتوي على عدة فقر مسجوعة ، وعلى

 <sup>(</sup>١) خطب ابو بكر (رض) ذات بوم فقال: « أن أشتى الناس في الدنيا والآخرة الملوك » هر فع الناس رؤوسهم فقال: « • الكم ايها الناس الكم لطما نون عجلون » ومضى في الخطبة .

<sup>(</sup>٢) الباء: النكاح

<sup>(</sup>٣) القسى: الردىء الفضة

<sup>(</sup>٤) وجبت : مانت . ووجبت الشمس : غابت ، والمين غارت

<sup>(</sup>٥) ملك عضوض : فيه جور وعسف .

<sup>(</sup>٦) شماعاً : متفرقة

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين ج ٢ ص ٢١ طبعة مطبعة الفتوح الأدبية مممر .

جمل أكثر منها مندوجة ، هذا إلى أنها لم تخل من المحسّنات البيانية التي وردت فيها عفوا ، فما أشك أنك قد استملحت تشبيه الملك السعيد في الظاهر الشتي في الباطن ( بالدرهم القسي والسراب الحادع ) . كذلك لا أشك في أنك قد استظرفت هذا الطباق « يحسد على القليل ويتسخط السكثير » وهذا الطباق : « حذل الظاهر حزين الباطن » .

وُخطب عمر (رض) لا قلّ عن خطب أبي بكر روعة وجمالاً ، إليك منها هذه الحطبة التي ألقاها بعد تشييعه جيش سعد بن أبي وقاص : ـــ

« إن الله تمالى إنما ضرب لكم الأمثال ، وصر ف لكم الأقوال ، ليحيي بها القلوب، فأن القلوب ميّنة في صدورها حتى يحييها الله ، من علم شيئًا فلينتفع به ، وإن للمدل أمارات و تباشير ، فأما الامارات : فالحياء والسخاء ، والهين واللين ، وأما التباشير : فالرحمة ، وقد جعل الله لكل أمر بابا وبسّر لكل باب مفتاحاً . فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد ، والاعتبار ذكر الموت بتذكّر الأموات ، والاستعداد له بتقديم الأعمال ، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق ، وتأدية الحق إلى كل أحد له حق . ولا تصانع في ذلك أحداً ، واكنف بما يكفيك (١) من الكفاف ، فان من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء ، إني بينكم و مين الله ، وليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه ، فأنهوا شكانكم وليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه ، فأنهوا شكانكم وليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه ، فأنهوا شكانكم ولينا ، فمن لم يستطع ، فالى من يبلغناها ، نأخذ له الحق غير متعتم (٢) »

في الواقع أنهذه الخطبة تكاد تخلو من الازدواج والسجع، إلا أنها عامية بكثير من المزايا الفنية الأخرى: فهي صحيحة اللفظ مطردة الاغراض والمقاصد

<sup>(</sup>١) في تاريخ الأمم والملوك ( يكفيه ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك طبعة ليدن الصاسلة الأولى المجلد الرابعير صفحة ٢٣١٩ .

الطرادة منطقياً واضحاء منزهة عن وحشي الكلام وحوشية ، وهذا هو ما أعجب عمر من زهير بن أبي سلمي كما تعلم وما نجده في خطبه كلها . وموقف عمر من الزخرفة البيانية في خطبه شبيه بموقف زهير منها في شعره ، فهو لا يكد في سبيلها ذهنه ولا يجهد قريحته ، ولكنه لا يأباها إذا جاءت فيض البديهة . ومما جرى على لسانه عفوا من هذا القبيل في الحطبة الآنف ذكرها ها تان الاستعار تان الجيلتان في قوله : « فباب العدل الاعتبار ، ومفتاحه الزهد » . وأحب أخيرا أن ألفت نظرك الى هذا التحليل الدقيق والوجيز في وقت واحد للمدل والاعتبار والزهد ، فانه من أهم عناصر البيان في هذه الحطبة ومن أسطع الأدلة على أن المقصود منها لم يكن ( مجرد الأداه ) وإنما هو ( إثارة الجال الفني ) ومحاولة التأثير عن طريقه في نفس القارى و أو السامع .

ولعثمان (رض) خطب قليلة رواها الطبري وغيره من المؤرخين يخيل إلي أنه ليسمن الضروري الوقوف عندها والتحدث عنها . وعلى هذا ننتقل إلى خطب الامام علي (ع) التي لا بد لنا من إطالة الوقوف عندها والافاضة في الكلام عنها لكثرتها وتنوع موضوعاتها وعظم خطرها من الناحية الفنية (۱) .

<sup>(</sup>١) قد لا يخلو من فائدة كبيرة أن نقبت هنا وصف الامام المففور له الشيخ كد عبده أحد شراح نهج البلاغة ، الانطباعات التي تركها هذا السكستاب في نفسه ، قال: \_\_

<sup>«</sup>كنت كلما انتقات من موضع الى موضع أحس بتغير المشاهد وتحول المعاهد ، فتارة كنت أجدني في عالم يعمره من المعاني أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية للطوف على النفوس الزاكية وتدنو من القلوب الصافية ، توحي اليها رشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بها عن مداحض المزال الى جواد الفضل والكال .

وطوراً كانت تتكشف لي الجل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح في أشباه النمور ومخالب النسور قد تحفزت للوثاب ثم انقضت للاختلاب ، فخلبت القلوب عن هواها وأخذت الخواطر دون مرماها واغتالت فاسد الأهواء وباطل الآراء . . وأحياناً كنت أشهد عقلا===

ستقول: « وما رأيك بالشكوك التي حامت منذ عصور وما زالت نحوم حول ( نهج البلاغة ) ? وأجيب بأني لا أعتمد على هذا الكتاب في اقتطاف المثل التي أختارها لهذا الفصل من خطب الامام على ، هذا مع العلم بأني أصحّع نسبة نهج البلاغة إليه إجمالاً . وأقول إجمالاً لأنه ليس من المتعذر أن يغفل الشريف الرضي عن قبول خطبة أو رسالة أو كلة مدسوسة على جدّه إذا كان لهذه من حسن الصيغة وجمال الصورة وسمو الهدف ما يضمن جوازها على أمثاله من أعلام البيان . كما أنه ليس من المتعذر أن يدس أحد النساخ جملة أو أكثر في ثنايا هذا السفر ، وقد دُست الأحاديث قبل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودُست بمقياس واسع جداً . وما أشك أنك ستسالني عن الأسباب التي عملني على أن أقف من نهج البلاغة هذا الموقف . وإليك الجواب :

١ ـ يزعم المرةا بون بنهج البلاغة وفي طليقتهم ابن خلّ ـ كان (١٠) أن الشريف

نورانياً لا يشبه خلقاً جدانياً فصل عن الموكب الألهي واتصل بالروح الانساني ، فعلمه
 عن غاشيات الطبيعة وسها به الى الملكوت الأعلى ونما به الى مشهد النور الأجلى وسكن به
 الى عمار جانب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التلبيس .

وآناء كا ني أسم خطيب الحكمة ينادي بأعلياء الكلمة وأولياء أمر الأمة ، يعرفهم مواتم الدواب ويبصره مواضم الارتياب ويحذره مزالق الاضطرابويرشدم الى دقائق السياسة ويهديهم طريق الكياسة ويرتفع بهم الى منصات الرئاسة ... »

<sup>(</sup> شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده ج ١ ص ٣ طبعة المطبعة الرحما نية بمصر ) .

<sup>(</sup>١) الواقع أن الشبهة التي أثارها ابن خاكان لم تتناول نسبة نهج البلاغة الى الاسام على فقط. وانما تناولت نسبته الى الشريف الرضي أيضاً . فهو يقول في ترجمة الشريف المرتفى ما نصه: « وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، هل هو جمه أم جم أخيه الرضي . وقد قيل انه نيس من كلام على ، وأنما الذي جمه ونسبه اليه هو الذي وضعه ، والله أعلم » ( وفيات الأحياز طبعة بولاق ، الجزء الأول ص ٣٣٨)

وواضح أن هذه الـكامة لا تعتمد على مصدر ولا تستند الى أساس ، ومما لا شك فيه أنه لوكان ابن خلـكان يعرف أحداً يمكن أن تعزى اليه هذه الاقوال لما تردد في ذكره. ولـكمنه الهوى أعاذنا من شره ، ووقانا كيد شيطانه .

الرضي هو الذي صنعه ونسبه إلى جده، ونحن إذا استعرضنا سيرة الشريف الرضي في أوثق المصادر التي عنيت به وكتبت عنه كر يتيمة الدهر) و( مقاتل الطالبيين) و ( الكامل في التاريخ ) تبين لنا أنه رجل جمّ المروءة محمود الحصال طاهر الذمة شديد التمسك بالدين . ومما يؤيد هذا ويؤكده أن هذا الرجل ولي نقابة الطالبيين وإمارة الحاج وولاية دفع المظالم في حياة أبيه الذي طالما اضطلع بأعباه هذه المناصب وأخيه الشريف المرتضى وهو أكبر سناً وأكثر فقها منه . أفيعهد إليه كل هذه المناصب الدينية الخطيرة مجتمعة ومتفرقة وهو من فساد الذمة بحيث يختلق كتاباً كاملاً وينحله إماماً من أعظم أئمة المسلمين ?

على أن الشريف الرضي لوكان من الذين يعبثون بالنصوص التاريخية فيزيدون فيها وينقصون منها إرضاء لنزعة من النزعات لحذف من كلام جده خطبته في الثناء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهي :

« لله بلاد فلان ، فقد قوّم الأود ، وداوى العمد<sup>(۱)</sup> ، خلف الفتنة<sup>(۲)</sup> وأقام السنّة ، ذهب نقي الثوب قليل العيب ، أصاب خيرها ، وسبق شرها ، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه ، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي<sup>(۳)</sup> ».

٣ ـ ومع أن الرضي روى عن مصادر ضاع أكثرها ، فلا يزال في حوزتنا عدد لا بأس به من هذه المصادر ، ك ( البيان والتبيين ) و ( مروج الذهب ) و ( تاريخ الامم والملوك ) .

<sup>(</sup>١) الحمد: العلة

<sup>(</sup>٢) لم يدركها ولم تدركه

٣٠) نهج البلاغة ج ١ ص ٥٦١-٥٦١ طبعة مطبعة دار السكتب العربية بمصر .

وأنت إذًا درست أقوال الامام الموجودة في هذه السَكتب وقارنت بينها وبين الخطب والرسائل والحكم الموجودة في نهج البلاغة ، رأيت أنها تحمل على المعموم طابعاً وأحداً وتمثل أسلوباً واحداً وعبقرية واحدة .

هذه هي الأسباب التي تحملني على تصحيح نسبة نهج البلاغة إلى الامام علي إجمالاً. أما المثُل التي أود إيرادها في هذا الفصل من خطبه فهذه هي مقتبسة من الجزء الثاني من العقد الفريد<sup>(۱)</sup> ، قال عليه السلام :

« الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه، واستوجبه (۲) على جميع خلقه ، الذي ناصية كل شيء بيده ، ومصير كل شيء إليه ، القوي في سلطانه ، اللطيف في جبروته ، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، خالق الخلائق بقدرته ، ومسخرهم بمشيئته، وفي العهد، صادق الوعد ، شديد العقاب جزيل الثواب، أحمده وأستعينه على ما أنعم به مما لا يعرف كنه غيره ، وأتوكل عليه توكّل المستسلم لقدرته ، المتبرى من الحول والقوة إليه ، وأشهد شهادة لا يشوبها شك أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إلها واحداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكتبره تكبيرا ، وهو على كل شيء قدر » . ومنها :

<sup>(</sup>۱) لعلى بن ابي طالب (ع) في هذا الكتاب عشر خطب ، عرض في خمس منها للسياسة فتكام عن رجالها وأحداثها في عصر من سبقه من الحلفاء وفي عصره تلميحاً وتصريحاً واقتصر في الحمس الأخرى على تمجيد الله والثناء على الرسول (ص) ووصف الملائكة والكلام عن الدنيا والموت والبعث وعلى احداء المواعظ والنصائح الدينية والأخلاقية. ومما هو جدير بالذكر أن كثرة خطب الامام المروية في الفقد الفريد وبراءة ساحة مؤلفه مما يتهم به الشريف الرضي : ما اللذان حملاني على ايثاره في ايراد المثل والشواهد.

<sup>(</sup>٢) استوجبه: استحقه.

« وأشهد أن محمداً (ص) صفوته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، أرسله بالمعروف آمراً ، وعن المنكر ناهياً ، وإلى الحق داعياً ، على حين فترة من الرسل ، وضلالة من الناس واختلاف من الأمور ، وتنازع من الألسن ، حتى تمهم به الوحي ، وأنذر به أهل الأرض ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله فانها العصمة من كل ضلال ، والسبيل إلى كل نجاة »(۱).

وقال من أخرى :

« أما بعد ، فان الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطآلاع ، وإن الخمار اليوم والسباق غداً ، ألا وإنكم في أيام أمل ، من ويائه أجل ، فمن أخلص في أيام أمله ، قبل حضور أجله ، نفعه عمله ولم يضرره أمله ، ومن قصر في أيام أمله ، قبل حضور أجله ، فقد خسر عمله ، وضره أمله ، ألا فاعملوا لله في الرهبة ، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ، ولم أر كالنار نام هاربها ، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودلاتم على الزاد ، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل (٢) » . (٣)

وقال يونج أصحابه لتواكلهم عن نصرته :—

«أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهن الصم الصلاب، وفعله كم يطمع فيكم عدوكم ، تقولون في المجالس كيت وكيت ، فاذا جاء القتال

<sup>(</sup>١) العقد الفريد الجزء الثاني . طبعة المطبنة الجمَّالية بمصر ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) مما يستدل به الشاكون في نسبة نهيج البلاغة الىالأدام على (ع) على اختلافه كله أو أكثره استداله على خطب مسجوعة زاعمين أن السجم من مميزات النثر العربي في القرآن الرابم للهجرة ، الا أننا اذا تذكرنا ما أسلفنا ايراده من نحاذج السجم في القرآن تبينا ما في هذا السبب الباعث على الشك من قوة ووجاهة ، على أننا قد روينا هذه الخطبة المسجوعة لعلى (ع) عن غير نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريدج ٢ ص ٣٥٣

قلتم حيدي حياد (١) ما عز ت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، أعاليل بأباطيل ، وسألتموني التأخير (٢) دفاع ذي الدّين الطول ، هيمات لا يمنع الضبم الذليل (٢) ولا يدرك الحق إلا بالجد . أي دار بعد داركم تمنعون ، ومع أي إمام بعدي تقاتلون . المغرور والله من غررتموه . ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . أصبحت والله لا أصدق قولكم . ولا أطمع في نصر تكم . فر ق الله بيني وبينكم . وأعقبني بكم من هو خير لي منكم . وددت (١) والله أن لي بكل عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم ، صرف الدينار بالدرهم » (٥)

والآن ، أرأيت كيف يقلّد هؤلاء الخطباء القرآن فيسجعون كما يسجع في غير تكلف ، ويكثرون من الازدواج كما يكثر منه ? ويميلون إلى الكلام الرسل كما استدعته سلامة الأداء كما يميل إليه ? أرأيت كيف يذهبون مذهبه وينحون منحاه في إيثار المألوف على الغريب من الألفاظ ? وفي إحكام السبك والعناية بالانسجام ? أرأيت كيف ينهجون سبيله في استعال المحسنات البيانية ، كما أتت عفو البديهة وفيض الخاطر فيأتون بالاستعارات الجميلة والتشابيه البليفة والعبارات الجمارة المستطرفة (٢) في غير تعمل ولا تصنع ?

وما أرتاب في أنك قد لاحظت أن خطب الامام على (ع) أميل إلى السجع وأحفل بالأزدواج وأشد التماساً للجمال الفني ، وسبب ذلك بيّن : فطبيعة علي بن

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد ( حياد ) قفط 4 ولـكمنها في البيان والتبيين ( حيدي حياد ) وهو الصحيح . وهي كلة يقولها الهارب كأنه يسأل الحرب أن تتنجى عنه .

<sup>(</sup>٢) لا وجود لهذه الفقرة في نهيج البلاغة وهو الأصح .

<sup>(</sup>٣) آثرث اقتباس هذه الحلة من البيان والتبيين ، ومكانها في المقد الفريد ( الا يدفع الضم الدليل ) .

<sup>(</sup>٤) في البيان والتبيين ( لوددت ) .

<sup>(</sup>٥) العقد الفريدج ٢ ص ٢ ٥٣٠

<sup>(</sup>٦) انظر خاصة الحطبة الثانية من خطب الامام على (ع)

أبي طالب الشعرية كثيراً ما تحلّق به في جوّ الحيال والشعر ، ونسبغ على نصائحه ومواعظه وآرائه في الدين والسياسة والاجتماع ألواناً مختلفة من الجمال تخلق منها صوراً بيانية رائعة .

والآن وقد عرفت أسلوبه الخطابي عن غير طريق نهج البلاغــة وتبينت خصائصه ومميزاته بصورة قوية واضحة أبيح لنفسي أن أروي لك طرفا من خطبة ألقاها بمد تلاوة ( ألها كم التكاثر ) تفرد بروابتها نهج البلاغة وقال عنها الشريف الرضي إنها من أجل خطبه ، قال :

« يا له مراماً ما أبعده ، وزوراً ما أغفله ، وخطراً ما أفظعه ، لقد استخلوا منهم أي مد كر وتناوشوهم من مكان بعيد، أبمصارع آبائهم يفخرون ، أم بعديد الهلكي يتكاثرون ، يرتج ون منهم أجساداً خوت ، وحركات سكنت ، ولأن يكونوا عبراً أحق من أن يكونوا مفتخرا ، ولأن ببطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة ، لقد نظروا اليهم بأ بصار العشوة وضربوا منهم في غرة جهالة ، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الحناوية ، والربوع الحالية، لقالت ذهبوا في الأرض ضلاً لا وذهبتم في أعقابهم جهالاً ، تطأون في هامهم، وتستنبتون في أجسامهم ، وتر تعون فيا لفظوا ، وتسكنون فيا خر بوا ، وإيما الأيام بينكم وبينهم بواكي ونوائح عليكم ، أولئكم سلف غاينكم (۱) وفر الط (۱) مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم (۱) العز وحلبات الفخر ، ملوكا وسوقاً ساكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه ، فأ كات من لحومهم وشربت في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه ، فأ كات من لحومهم وشربت من دمائهم . فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون وضاراً (۱) لا يوجدون ،

<sup>(</sup>١) السلف هنا المتقدمون والغاية : الموت

<sup>﴿</sup>٢﴾ فراط : جم فارط وهو متقدم القوم الى الماء

<sup>(</sup>٣) المقاوم : جمع مقام

<sup>(</sup>٤) الفهار خلاف العيان

لا يفزعهم ورود الأهوال، ولا يحزنهم تنكّر الأحوال، ولا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون للقواصف ، غيباً لا ينتظرون . وشهوداً لا يحضرون ، وإنما كانوا جميعاً فنشتتوا ، وألافا فافترقوا ، وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم وصمّت ديارهم ، ولكنهم سقوا كأساً بدّ لنهم بالنطق خرساً وبالسمع صمعاً وبالحركات سكوناً فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات ، جيران لا يتآنسون، وأحباء لا يتزاورون ، بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الأخاء فكلهم وحيد وهم جميع وبجانب المجر وهم أخدد ، لا يتعارفون لليل صباحاً ولا لنهار مساه ، أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا ... الخ(١) »

وأنت إذا تدبرت ما سلف إيراده من هذه الحطبة شعرت في الحال بأنها منقطعة النظير في تحليل عالم الفناه وتصوير ما وراه هذه الحياة .

في الواقع أن الموضوع بعيد كل البعد عن أن يكون جديداً ،ولكن الشكل الممتاز الذي أفرغه به الخطيب خلم عليه من الجلال والرونق مايثير دهشة الناقد وإعجابه .

إننا نستطيع أن نقول في وصف هذه الخطبة إنها فصيحة الألفاظ قصيرة الجمل كثيرة الحجاز والطباق عامرة بالاستعارات والتشابيه ، على أنها بريئة كل البراءة من التعمل والتكلف، ولكن قد تجتمع هذه العناصر كلها في كلام دون أن تكسبه هذه الروعة التي نجدها في هذه الخطبة ، ذلك هو فيض العبقرية الذي يقصر عنه النقد ، ولا يحيط به التحليل ، ولقد أصاب ( مارتي لافو ) يقصر عنه النقد ، ولا يحيط به التحليل ، ولقد أصاب ( مارتي لافو ) يقصر عنه النقد ، ولا يحيط به التحليل ، ولقد أصاب ( مارتي لافو ) لا نستطيع أن ندرك لدرجة كافية سر جمال المرأة التي تفيض نظر انها وابتساماتها لا نستطيع أن ندرك لدرجة كافية سر جمال المرأة التي تفيض نظر انها وابتساماتها

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ١ ص ٢ \$ ٥ ـ ٥ \$ ٥ طبعة مطبعة دار الـكمتب العربية بمصر .

سحراً، كذلك نحن لا نستطيع أن ندرك لدرجة كافية سر الجال فى أسلوب خطيب عبقري أو كاتب بارع أو شاءر نابغ » .

(د) ومعما يكن من شأن هذه الخطبة فانها وكل خطب نهج البلاغة تحمل طابع القرآن الذي امتاز به أسلوب الخطابة على عهد الراشدين ، ذلك الطابع الذي تمتاز به خطب الأمويين والمروانيين وخطبخصومهم من علويين وزبيريين وخوارج ، وبعبارة أخرى خطبصدر الاسلام ودولة بني أمية ، وإليك مثلاعلى ذلك هذه الخطبة التي ألقاها الحسن بن علي رضي الله عنها عند عقده الصلح مع معاوية . قال :

« أما بعد أيها الناس : فان الله قد هدى أوّ لكم بأوّ لنا وحقن دماه كم بآخرنا ، وكانت لي فى رقابكم بيعة ، تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت ، وقد سالمت معاوية وبايعته فبايعوه ، وإن لهذا الأمر مدة ، والدنيا دول ، وإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين (١) ».

وهذه الخطبة للتي ألقاها معاوية بن أبي سفيان على منبر المدينة عندما قدمها حاجًا فى عام الجماعة :

« أيها الناس ، إنا قدمنا عليكم وإنما قدمنا على صديق مستبشر ، أو على عدو مستبر ، وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ( فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) ولست واسعاً كل الناس فان كانت محمدة فلا بد من مذمة ، فلوماً هونا إذا ذكر غفر ، وإيا كم والتي إن أخفيت أو بقت ، وإن ذكرت أو ثقت (٢) » .

وهذه الخطبة لعمر بن عبد العزيز ، وهي تعبّر أصدق تعبير عن زهد هذا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٦ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد الطبعة الأولى بالمطبعة الجالية بمصرح ٢ ص ٣٦١

الخليفة وتقشفه وأهمامه بمصالح رعيته وميله الشديد للمساواة بين الناس :

« أيها الناس . إنكم لم تخلقوا عبثًا ، ولم تتركوا سدى ً ، وإن لكم معاداً يحكم الله بينكم فيه ، فحابوخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السموات والأرض، وأعلموا أن الأمان غداً لمن يخاف اليوم، وباع قليلا بكثير وفانياً بباق ، ألا ترون أنكم فى أسلاب الهالكين ، وسيخلقها من بعدكم الباقون حتى يردُّوا إلى خير الوارثين ، ثم إنكم في كل يوم تشيَّمون غاديًا ورائحًا الى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله ، ثم تغيبونه في صدع من لارض ثم تدعونه غير موسّد ولا ممهّد ، قد خلع الأسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب، مرتمهناً بعمله غنياً عما ترك فقيراً إلى ما قدّم، وأيم الله إني لأقول لـكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم أكثر مما عنديفأستغفوالله لي والحم ، وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها ، ولا أحداً منكم إلا وددت أن يده مع يدي ، ولحمتي الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم ، وأنم الله اني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به ناطقًا عالمًا بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دلّ فيها على طاعته ونهى عن معصلته (۱) ».

وهذه الخطبة التي ألقاها عبد الله بن الزبير عندما قدم عليه وفد من المراق أثنى على إدارة أخيه مصعب وأطرى سياسته وكياسته ، قال :

من غلوتين ومن المثين خلّوا عناني ثم سيبوني<sup>(٢)</sup> « فـــد جرّ بوني ثم جرّ بوني حنى إذا شابوا وشيبوني

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ج ٢ ص ٣٦٨ طبعة المطبعة الجالية بمصر ٤ البيان والنبيين ج ٢ ص ٦٠٠ طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بمصر .

<sup>(</sup>٢) الغلوة : الغاية كى وهي رمية سهم أبهد ما يقدر عليه ويقال هي قدر تلاثمائة ذراع الى أربعائة . وسيبوني : تركوني

أيها الناس. إني قد سألت هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب ن الزبير ، فأحسنوا الثناء عليه ، وذكروا عنه ما أحب ، ألا إن مصعباً اطبى (١) القلوب ، حتى ما تعدل به والأهواء حتى ما نحول عنه ، واستمال الالسن بثنائها ، والقلوب بنصحها ، والنفوس بمحبتها ، فهو المحبوب في خاصته ، المحمود في عامته ، عا أطلق الله به لسانه من الخير ، وبسط يده من البذل (٢) .

وأخيراً إليك طرفاً من خطبة لأبي حمزة الأباضي أحدكبار خطباء الخوارج استمرض فيها تأريخ السلمين من بدء الدعوة الاسلامية إلى عهده ، وأبدى رأيه في كل خليفة من الخلفاء الراشدين والأمويين ، وتكلم عن بعض العقائد الرائجة في عصره فندد بها تنديداً شديداً ، وختمها بالثناء على أصحابه واصفاً إياهم بالعبادة والزهادة ، وبالشجاعة والاستماتة في سبيل نواب الله ورضوانه ، وما أرويه لك منها متعلق بالموضوع الأخير ، قال :

« ... يا أهل الحجاز ، أتعيّرونني بأصحابي وتزعون أنهم شباب ، وهل كان أصحاب رسول الله (ص) إلا شبابًا ١٩ أما والله إني لعالم بتتا بعكم فيما بضركم في معادكم ، ولولا اشتغالي بغيركم عنكم ، ما تركت الأخذ فوق أيديكم ، شباب والله مكتهلون في شبابهم ، غضيضة عن الشر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أرجلهم ، أنضاه (٣) عبادة وأطلاح (١) سهر ، فنظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاه القرآن ، كلا من أحدهم بآية من ذكر الجنة بكي شوقاً إليها ، وإذا من بآية من ذكر الجنة بكي شوقاً إليها ، وإذا من بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه ، موصول كلالهم بكلالهم ، كلال الليل بكلال النهار ، قد أكلت الأرض أيديهم وركبهم بكلالهم ، كلال الليل بكلال النهار ، قد أكلت الأرض أيديهم وركبهم

<sup>(</sup>١) اطبي : استمال

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ابي الحديد المجلد ؛ : ص٩٩٦علمية مطبعة دارالكمتب العربية الكبرى بمصر

<sup>(</sup>٣) أنضاء : جم نضو وهو الخفيف اللحم من التمب

<sup>(</sup>٤) أطلاح : جمَّ طلح وهو المهزول .

وأنوفهم وجباههم، واستقلّوا ذلك في جنب الله ، حتى إذا رأوا السهام فد فوقت ، والرماح قد أشرعت ، والسيوف قد انتضيت ، ورعدت الكتيبة بسواعق الموت وبرقت ، استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ، ومضى الشاب منهم قدماً حتى إختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماه محاسن وجهه ، فأسرعت إليه سباع الأرض وأنحطت اليه طير السهاه ، فكم من عين في منقار طير طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله ، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد علمها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله (١٠)».

( ه ) إذا لم يخطىء ظني فالمثل التي اقتطفناها من خطب الأمويين والعلويين والزبيريين والخوارج تدلدلالة قاطعة على أنالخطابة في عهدبني أميةلم تفقد شيئاً مما كانت تمتاز به في عهد الراشدين ، فخطب الصدر الاول ، وخطب الأمويين والأغراض. تجمع بين الرصانة واللطف والمتانة والانسجام . وكلها على وجـــه الاجمال عامرة بالسجع في غير تكلف ، حافلة بالازدواج دون أن تتقيد به ، معتدلة في استعال المحسنات البيانية اعتدالاً تاماً ، لا تأخذ منها إلا ما جادت به البدمهة عفواً ، أو جرى على اللسان دون تعمّل ولا تصنّم ، فاذا تذكرنا أن هذه الخصائص الفنية كانت أهم ما ظفرنا به، عند دراستنا أسلوب القرآن ، تبيّن لنا يوضوح أن خطباء عصر القرآن على اختلاف طبقاتهم كانوا متأثر بن بالقرآن أشد التأثر ، يقلدونه في أساليبه ويحذون حذوه في مختلف نزعاته البيانية ، فضلاً عن أنهم يكثرون من التمثل بآياته . وليس في هذا ما يبعث على الاستغراب ، فعنايتهم به ودراستهم له وفهمهم إياه بفضل صفاء طبيعتهم وسلامة فطرتهم البدوية ورجوعهم اليه في أمور دينهم ودنياهم ، كل ذلك يجعل تأثرهم به إلى هذا الحد أمراً طبيعاً .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ج ٢ ص ١١ ، طبعة مظبعة الفتوح بمصر

#### الكتابة الانشائية في عصر الفرآيه

أ – الاجماع على أن عبد الحيد بن يحيى أستاذ هذه الصناعة الأكبر، ترجمة عبد الحيد (هامش). خصائصها الفنية المزعومة على عهده، مناقشتها.

ب\_فضل الراشدين ولاسيما عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب (رض) على صناعة الانشاه . رسالة عمر إلى معاوية في القضاء . رسالته إلى أبي موسى الأشعري في السياسة والادارة . رسالته إلى سعد بن أبي وقاص في تدبير الجيوش . أسلوب عمر الانشائي . رسالة على إلى معاوية في طلب البيعة . رسالة أخرى من على إلى معاوية في الجدل والمناظرة . كتابه إلى محمد بن أبي بكر بعد وفاة الأشتر . قطعة من وصية كتب مها إلى ابنه الحسن .

ج ـ قيمة هذه العهود والرسـائل الفنية . العناصر التي تمجمع بينهـا وبين القرآن .

د عود إلى عبدالحميد بن يحيى الكانب ، خصائصه الحقيقية كما تمثلها رسالته إلى ولي العهد ، مثل من هذه الرسالة، ما ينسب إلى عبدالحميد من الآثار ، خلوها من طابعه الحاص ، التجانس في رسائل علي وعمر وخطبها، فقدانه في آثار عبد الحميد ، شهرته : أسبابها ، بطلانها ، مكان علي وعمر من صناعة الانشاء .

(أ) يكاد يجمع مؤرخو آداب اللغة العربية في هذا العصر على أن عبدالحيدبن يحيى الكاتب(١) إمام صناعة الانشاء في عصر صدر الاسلام ودولة بني أميـة،

<sup>(</sup>١) هو مولى فارسي لبني عمرو بن لؤي بن غالب ، يقال انه ولد في الشام ، الا أن تاريخ ولادته ونشأته بجهول . والمعروف من أمره أنه احترف تعليم الصبيان مدة من الزمن ، ثم تقلبت به الأحوال حق صار كاتباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، ويظهر أنه كان أمين سره وموضم ثقته ، ومن هنا كانت شهرته . وقد صحب سيده مدة خلافئه ==

وعلى أنه خرج بهذه الصناعة من سذاجة البداوة إلى تفنن الحضارة ، ووضع لها أصولاً وقواعد يرجع إليها حملة الأقلام في إنشاء الرسائل الاخوانية والسلطانية، ولذلك فانهم — أعني مؤرخي الأدب — يقتصرون على إثبات ترجمته وإيراد مثل من رسائله عند الكلام عن الكتابة الانشائية في هذا العصر ، ويكاد هؤلاء المؤرخون يجمعون كذلك على أن الكتابة الانشائية مدينة لعبد الحميد هذا عا يأتي :

١ \_ إطالة التحميدات في صدور الكتب.

٢ ـ الأسهاب في الرسائل السلطانية .

٣ ـ تنويع الخطاب تبعًا لحال المخاطب .

٤ \_ الايجاز والاطناب مراعاة لمقتضى الحال .

ه ـ التفنن في البدء والحتام مطابقة للغرض .

٦ \_ تخير الالفاظ الفصيحة المألوفة .

= وخضر الممارك التي دارت بينه وبين بني العباس . ويروى ان هذا قال له في يوم من أيام محنته ان القوم سيحتاجونك لأدبك ، فلو أظهرت الفدر بي والولاء لهم لنفعني ذلك في نفسي أو حرمي ، فأبي وأنشد :

(١)

أسر وفاء ثم أظهر غــــدرة فن لي بعدر يوسم الناس ظاهرهُ مكان وبقي مع مروان الى ان قتل . فقيل انه قتل معه ، وقيل بل اختفى وتنقل من مكان الى آخر حق ظفر به عمال بنى العباس فى الجزيرة فعذبوه وقتلوه سنة ١٣٢ هـ .

وقد سئل عما مكنه من البلاغة نأجاب: «حفظ كلام الأصلم» (رسائل البلغاء ص١٦) ومعنى هذا ان امامة الانشاء في صدر الاسلام ودولة بني امية ايست لعبد الحميد كما يظن معظم المؤرخين والنقاد وانما هي للاصلم كما بقول عبدالحميد نفسه، اي لعلي بن ابيطالب (ع) وان عبد الحميد علميذ من تلاميذه لا اكثر ولا اقل . على اني اؤكد ان هذا الناميذ لم يحسن تقليد استاذه في كثير من الأحيان

(١) ( الوسيط ) طبعة مطبعة المعارف ص ( ١١٥ ) . « تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات ( ص ٦٥ ) الطبعة الثانية سنة ١٩١٤ ( المفصل ) ج ١ ص ١٦٣ طبعة مطبعة مصر سنة ١٩٣٤ .

ويخيل إلي أن إطالة التحميدات في صدور الرسائل والافاضة في الكلام ليستا من الخصائص الفنية التي يمكن أن يتميز بها كاتبما ، فقد يكون الكلام مصدراً بحمد الله والثناء عليه، وقد يكون مسهباً كل الاسهاب ثم لا تكونله قيمة فنية البتة ، على أن عبد الحيد لم يبتكر تصدير الكلام بالتحميدات المطولة أو المختصرة ابتكاراً ، وإنما اقتبسه من خطب علي بن أبي طالب (ع) ، ونظرة واحدة الى خطب الامام على المثبتة في الجزء الثاني من العقد الفريد فضلاً عما هو موجود منها في نهج البلاغة وفي غيره تدكني لاثبات هذه الحقيقة الواضحة .

أما إيثار الأطناب أو الابجاز تبعاً لمقتضى الحال ، فأنه من أبسط آداب السكلام فضلاً عن أنه لا يمكن أن يعتبر خاصة فنية لأسلوب من الأساليب . وكتب النبي ( ص ) كلها أو أكثرها موجزة إيجازاً تاماً تبعاً لمقنضى الحال ،ولم يكسبها هذا الايجاز برأي أحد من النقاد قيمة فنية . ولعمر بن الخطاب ( رض ) وصية مطولة كتبها إلى الخليفة من بعده لم تكسبها الأطالة شيئاً من الجال الغني .

وما يصح في تطويل الكلام واختصاره تبعاً لمقتضى الحال ، يصح في تنويع الخطاب موافقة لحال المخاطب ، فهذا التنويع في المخاطبة لا يمكن أن يعتبر عنصراً فنيًا ذا قيمة . وأنت ترى أننا إذا عظمنا عالماً أو أديباً أو أي إنسان ذي منزلة إجهاعية كبرة فخاطبناه مخاطبة الجمع لا نضيف إلى ثروة اللغة البيانية شيئاً . على أن تنويع الخطاب موافقة لحال المخاطب ليس بالجديد في اللغة العربية ، ولك أن ترجع إلى ما ذكرنا من خطب علي بن أبي طالب (ع) في الفصل السابق لترى أنه يخاطب الناس بلهجة الناصح الشغوق في خطبة ، وبلهجة الناقم الساخطالمتبر م في أخرى ، وسترى هذا التنويع في الخطاب تبعاً لحال المخاطب ظاهراً كل الظهور في أخرى ، وسترى هذا التنويع في الخطاب تبعاً لحال المخاطب ظاهراً كل الظهور في أخرى ، وسترى هذا التنويع في الخطاب تبعاً لحال المخاطب ظاهراً كل الظهور في أخرى ، وسترى هذا بل أوليائه وإلى أعدائه ، وليس هذا مما يمتاز به علي بن أبي طالب في خطبه وكتبه ، بل إنه شائع في خطب الراشدين ورسائلهم وفي كلام طالب في خطبه وكتبه ، بل إنه شائع في خطب الراشدين ورسائلهم وفي كلام

غيرهم من أعلام البيان في القرن الأول للهجرة . ولم يأت عبد الحيد في افتتاح رسائله ولا في ختامها بشيء يستحق الذكر ، فانه يبدأها غالباً بـ ( أما بعد ) وينهيها بـ ( السلام ) ، وإذا حدث له أن أنهى بعض رسائله بصورة أخرى فانه مقاد في ذلك لأبي بكر ( رض ) (١) ولعلي (ع) الذي طالما ختم كتبه إلى معاوية بغير السلام .

أما تخيّر الألفاظ الفصيحة المألوفة وتركيبها تركيباً متيناً منسجماً فسنعرض لنصيب عبد الحيد منعما عند الكلام عن حظه من الانشاء في نهاية هـــــــذا الفصل.

(ب) والغريب أن أكثر مؤرخي آدابنا لا يجهلونأن لنوابغ الصدر الأول وأعلامه كالراشدين وكثير من ولاتهم وقوادهم رسائل بليغة خليقة بالعناية والدرس (٢) إلا أنهم يكتفون بالاشارة إليها ولا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عنها والعناية بها . وعندي أن ذلك عمل أقل ما يقال فيه إنه أفضى الى جهل كثير

<sup>(</sup>۱) انظر عهد ابي بكر الذي كتبه الى أمراء جيوشه الذين نديهم لقتال اهل الردة في تاريخ الطبري طبعة لميدن السلسلة الاولى المجلد الرابع ص ( ١٨٨٤ ) وبعض رسائل الامام على القادم ذكرها في هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) أقول اكثر مؤرخي آدابنا ولا أقول كلهم ، لأن ثلة منهم في مقدمتهم الدكتور طه حسين يرون أن هـذه الرسائل مكتوبة بلغة التخاطب ، وانها غير خليقة بالدرس ا واليك ما يقوله الدكتور طه حسين بهذا الشأن :

<sup>« ....</sup> ولكن هذه الرسائل التي كانت تكتب كا مختصرة لا يقصد منها الا مجرد الأداء كافي غير تفنن او اثارة لجال فني خاص . ومن هنا كانت هذه الرسائل تصيرة علمها صفيرة توشك ان تكون رموزاً كا ليس فيها هذا التفصيل او المحاولات الفنية التي نجدها عند الشعراء من حيث الألفاظ » 1 ( من حديث الشعر والنثر ص ٣٣ الطبعة الأولى سنة ١٩٣٦ م )

والواقع ان كتبالنبي (ص1 قصيرة مقتضبة 6 الا ان هذا لا ينطبق على الكبثرة الكبرى من كتب الراشدين .

من الحمَائق الأدبية والتاريخية وإلى أفتراض أمور غير صحيحة وتقريرها على أنها حقائق ثابتة .

إن صناعة الأنشاء التي تمتاز بجودة المعنى وفصاحة اللفظ وجمال التأليف وبراعة الأسلوب وهي الصفات الحقيقية التي تمتاز بها صناعة الأنشاء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل لسان أيضاً ، أقول إن هذه الصناعة موجودة منذ بداية القرن الأول للهجرة ، وأعلامها من رجال الصدر الأول كثيرون . إلا أننا قد لا نخطىء اذا لاحظنا أن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنها أطولهم باعاً وأكثرهم إنتاجاً وأجودهم آثاراً .

ومع أننا لا نطمع أن ندرس هنا رسائل هذين الخليفتين دراسة كافية أو قريبة من الكفاية لأن ذلك يتطلب وضع سفر ضخم، فاننا سنلم بها إلمامة تني بدحض المزاعم القائلة إن عبد الحيد بن يحيى الكاتب شيخ صناعة الانشاء في عصر صدر الاسلام ودولة بني أمية .

فأما رسائل عمر بن الخطاب فهي كثيرة ومتنوعة بعضها في القضاء وبعضها في إدارة الشؤون السياسية والأدارية وبعضها في تدبير الجيوش . منها ما هو موجز إيجازاً تاماً ، ومنها ما هو مطول مستفيض ، إلا أن الجمال الفني شائع فيها على السواء ، إليك منها هذه الرسالة التي كتبها إلى معاوية في القضاء :

« أما بعد فاني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراً . الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه (١) بأفضل حظك : إذا تقدم اليك الخصان فعليك بالبينة العادلة واليمين القاطعة ، وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه ، وتميّد الغريب فانك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله ، وإيما ضيّع

<sup>(</sup>١) هكذا في البيان والتبيين طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بمصر وربما كان الصواب «منه».

حقه من لم يرفق به . وآس بينهم في لحظك وطرفك وعليك بالصلح بين الناس مالم يستن لك فصل القضاء (١) » .

وهذه الرسالة التي كتبها إلى أبي موسى الأشعري في تدبير الشؤون السياسية والأدارية :

« أما بعد فان للناس نفرة عن سلطانهم فاحذر أن تدركني وإياك عمياً. مجهولة ، وضغائن محمولة ، وأهوا. متبعة ، ودنيا مؤثرة . أقم الحدود ولو ساعة من النهار وأخف الفسّاقواجعلهم يداً يداً ورجلاً رجلاً<sup>(٢)</sup> وإذا كانت بين القبائل نائرة (٢٠) فنادوا يا آلفلان ، فأنما تلك نخوة من الشيطان ، فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله ، وتحكون دعواتهم إلى الله والأسلام . واستدم النعمة بالشكر والطاعة بالتألف والمقدرة ، والنصرة بالتواضع والمحبة للناس . وبلغني أن ضبَّة تنادي يا آل ضبة والله ما علمت ساق الله مها خيراً قط ، ولا صرف مها شراً . فاذا جاءك كتابي هذا فأنهكهم عقوبة حتى يتفرقوا إن لم يفقهوا ، والصق بغيلان بن خراشة من بينهم ، وعد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم ، وباشر أمورهم وافتح بايك لهم ، فانما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا . وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ، فا ياك يا عبد الله أن تحكون كالبهيمة همها في السمن والسمن حتفها ، وأعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته « وأشقى الناس من يشقى به الناس والسلام(١) »

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ( ج ٢ ص ٧٥ ) طبعة مطبة الفتوح الأدبية بمصر ،

<sup>(</sup>٢) اي افرن بعضهم الي بعض

<sup>(</sup>٣) النائرة: الهياج

<sup>(</sup>٤) المقد الفريد (ج ١ ص ٤٦) طبعة المطبعة الجالية بمصر . البيان والتبيين (ج ٢ ص ١٠٥) طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بمصر ،

ولعل أطول رسائله الحربية وأجمعها لمختلف الوصايا وشتى النصائح هـذه الرسالة التي كتب بها إلى سعد بن أبي وقاص ( بطل القادسية ) عندما ندبه لغزو مملكة فارس ، وهذه هي :

« أما بعد فاني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فان تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المُسكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ، فان ذنوب الجيش أخوف علمهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون لمهصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدَّ تنا كهدُّتهم ،فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بَقُوتنا ، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله ، وأنتم في سبيلالله ، ولا تقولوا إن عدونا شرّ منا، فلن ُيسالط علينا ، فرب قوم ُسالًط عليهم شر منهم كما ُسلط على بني إسرائيل (لما عملوا بمساخط الله )كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم ، كما تسألونه النصر على عدوكم ، وأسأل الله تعالى ذلك لنا ولـكم ، وتوفّق بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم ، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم ، حتى يبلغوا عدوهم ( والسفر لم ينقص قوتهم ) فانهم سائرون إلى عدو مقيم ، حامي الأنفس والكراع(١) ، وأقم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة ، حتى تكون لهم راحة يحيون بها أتفسهم ، وبرتمون (٢) أسلحتهم وأمتعتهم ، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها

<sup>(</sup>١) الـكراع : من كل شيء طرقه ، واسم بجمع الخيل .

<sup>( : )</sup> رمه ، يرمه : أصلحه

من أصحابك إلا من تثق بدينه ولا برزأ (١) أحد من أهلها شيئًا ، فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها ، كما ابتلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم فتواَّوهم خيراً، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح ، وإذا وطئت أرض العـــدو فأذكرُ (٢) العيون بينك وبينهم ، ولا مخف عليك أمرهم ، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فان الـكذوب لا ينفعــك خبره وإن صدَّقك في بعضه ، والغاش عين عليك وليس عينًا لك ، وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبعالطلائعءوراتهم،وتنق للطلائع أهلالرأيوالبأس من أصحا بك، وتخرّير لهم سوا بق الخيل، فان لقوا عدواً كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك، وأجعلأم السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص بها أحداً بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك، ولا تبعثن طليعة ولاسرية في وجه تتخوّف فيه غلبة أوضيعة ونكاية، فاذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيكوطلانعك وسراياك، واجمع إليكمكيدتكوقو تك ثم لا تعاجلهم المناجزة مالم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلهــا كمعرفة أهلها ، فتصنع بعدوك كصنعه بك ، ثم أذك ِ أحراسك علىءسكرك وتيقظ من البيات جهدك ، ولا تؤت أبأسبر ليس له عقد إلا ضربت عنة لم لنرهب به عدو الله وعدوك ، والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم ، والله الستعان . »<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) رزأه ماله: أصاب منه شيئاً

<sup>(</sup>٢)أذكى عليه العيون : أرسل عليه الطلائم

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ج ١ ص ٦٧ طبعة المطبعة الجالية بمصر .

وبعد، ألا ترى أن عر (رض) كتب رسائله هذه بطريقة فنية فآثر لفظاً على آخر وجملة على سواها وبج نب ما يمجه السمع ويأباه الذوق السلم تجنباً دقيقاً الا ترى أنه يعمد إلى الايجاز مرة والأطناب تارة تبماً لمقتضى الحال الإيمان أنه يجنح إلى الخيال أحياناً فيشبه العامل النهمك بجمع المال به « البهيمة هما في السمن والسمن حتفها » ? وما يأتيه أفراد الجيش من آثام ومنكرات بالجنود المحاربة لهم ?! غير أنه برى ن الأولى أشد ضرراً وأعظم خطراً عليه من الثانية. وأخبراً ألا ترى أنه يصطنع في رسائله هذه أسلوباً قوياً سمحاً قوامه فصاحة اللفظ وشدة الأسر وسلامة الاداء وقلة المبالاة بالزخرف البياني إلا ما جاء منه عفواً ؟!

إذا كنت ترى هذا كله في رسائل عمر وهو ما لا يخامرني فيه شك فلنحاول أن نتبينه في رسائل على بن أبي طالب التي آن لي أن أقتطف لك مثلاً منها . قال في رسالة كتب بها إلى معاوية بعد وقعة الجمل :

«سلام عليك ، أما بعد ، فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت في الشام ، لأنه بايعني الذين بايموا أبا بكر وعمر وعمان على ما بايعوا عليه ، فلم يكن للشاهد أن يخار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فاذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا ، وإن خرج عن أمهم خارج ردوه إلى ما خرج عنه ، فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتها و كان نقضها كردها فجاهدتها بعدما أعذرت إليها حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون . فادخل فها دخل فيه المسلمون ، فان أحب الامور إلي قبولك العافية ، وقد أكثرت في قالة عثمان فان أحب الامور إلي قبولك العافية ، وقد أكثرت في قالة عثمان فان أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي همانك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلي ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك

لتجدنني أبرأ فريش من دم عُمان . . . ألخ » (۱) وكتب إليه :

« أما بعد فقد أتانا كتابك ، كتاب امرى. ليس له بصر مهديه ولا قائد ىرشده ، دعاه الهوى فأجابه ، وقاده فاتبعه ، زعمت أنك إما أفسد عليك بيمتى خفري لعثمان ، ولعمري ما كنت إلا رجلا من الهاجرين أوردت كما أوردوًا وأصدرت كما أصدروا ، وما كان الله ليجمعهم على ضلالة ولا ليضربهم بالعمى ، وما أمرت فلزمتني خطيئة الأمر، ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل . وأما قولك إن أهل الشام حكام أهل ألحجاز فهات رجلا من قريش الشام `يقبل في الشورى أو تحلّ له الحلافة ، فان سميت كذّ بك المهاجرون والأنصار ، ونحن نأتيك به من قريش الحجاز وأما قولك إدفع إليّ قتلة عثمان فما أنت وذلك وههنا بنو عثمان وهم أولى بذلك منك، فان زعمت أنك أقوي على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التي لزمتك وحاكم القوم إلي". وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة وبينك وبين طلحة والزبير فلعمري فما الأمر(٢) هناك إلا وأحد لأنها بيعة عامة ، لا يتأتَّى فمها النظو ولا يستأنف فمها الخيار ، وأما قرابتي مرخ رســول الله صلى الله عليه وســلم وقدمي في الاســلام ، فلو استطعت دفعــه لدفعته »<sup>(۲)</sup>.

وكتب إلى محمد بن أبي بكر بعد وفاة الأشتر يقرّه على عمله بمصر ويسرّي عنه ما على محمد بسبب إرسال الأشتر إلى مصر لتسلم زمام الحكم بها مدلاً منه .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (ج ٣ ص ١٠٦ ) طبعة المطبعة الجالية بمصر

<sup>(</sup>٢) هكذا في العقد الفريد ، وربما كانت ( ما الأس ) .

<sup>(</sup>٣) المقد الفريد ( ج ٣ ص ١٠٧ طبية المطبعة الجالية عصر )

#### « بسم الله الرحمن الرحيم »

« من عبدالله على أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر . سلام عليك. أما بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريحي الأشتر إلى علك وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ، ولا ازدياداً مني لك في الجد ، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لو لينك ما هو أيسر عليك في المؤونة وأعجب إليك ولاية منه . إن الرجل الذي وليته مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدو نا شديداً ، وقد استكمل أيامه ولاقى حامه ، ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب ، وأحسن له الآب، عاصبر لهدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، إصبر لهدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه ، يكفك ما أهمك وبعنك على ما ولاك ، أعاننا الله وإياك على ما لاينال إلا برحمته ، والسلام عليك (١) » .

فواضح أن هذه الكتب الثلاثة تشاطر رسائل عمر السالف ذكرها فصاحة اللفظ ودماثته وجمال التعبير وبساطته ودقيه وانسجامه وإن كانت أميل منها إلى السجع والازدواج وأشد استعالاً للمحسنات البيانية . وقد لاحظنا مثل هذا عند الكلام عنخطب علي ، والمصدر واحد وهو طبيعة علي بن أبيطالب الشعرية . وكما أبحت لنفسي أن أروي لك مثلاً من خطب علي الممتازة التي تفر د بروايتها نهج البلاغة بعد أن أطلعتك على أسلوبه الخطابي عن غير طريق هذا الكتاب بروايتها نهج البلاغة أيضاً ، بعد أن أطلعتك على أسلوبه الكتابي عن غير طريق بورايتها نهج البلاغة أيضاً ، بعد أن أطلعتك على أسلوبه الكتابي عن غير طريق نهج البلاغة . قال في وصية كتب بها إلى ابنه الحسن :

« إحمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة ، وعند صدوده على اللطف والمقاربة ، وعند جموده على البذل ، وعند تباعده على الدنو ، وعند شدّته على

<sup>(</sup>١) تماريخ الأمم والملوك طبعة لميدن الساسلة الأولى المجلد السادس ( ص ٣٣٩٥ )

اللبن ، وعند جرمه(١) على العذر ، حتى كأنك له عبد ، وكأنه ذو نعمة عليك، إياك أن تضع ذلك في غير موضعه ، أو أن تفعله بغير أهله . لا تتخذت " عدو" مديقك صديقاً فتعادي صديقك ، وأمحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة، وتجرُّ ع الغيظ فاني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ، ولا ألذ منبَّة ، ولن لمن غالظك فانه يوشك أن يلين لك ، وخذ على عدوَّك بالفضل فانه أحلى الظفرين . وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة يرجع إليها إن بدأ له ذلك يوماً ما، ومن ظن بك خيراً فصدّ ق ظنه . ولا تضيعن حق أخيك أتـكالاً على ما بينك وبينه فانه ليس لك بأخ من أضعت له حقه . ولا يكن أهلك أشقى الحلق بك، ولا ترغبن قيمن زهد فيك ، ولا يكونن أخوك على مقاطعتك أقوى منك على صلته ، ولا تكونن على الأساءة أقوى منك على الاحسان ، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فانه يسعى في مضرّته ونفعك ، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه. واعلم يا بنيّ أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فان أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغني ، إن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك ، وإن جزعت علىما تفلُّت من يديك فاجزع على كل مالم يصل إليك، إستدلَّ على مالم يكن ما قدكان، ولا تـكونن ممن لا تنفعه العظة، إلا إذا بالفتُّ في إيلامه، فأن العاقل يتّعظ بالآداب، والمهائم لا تتّعظ إلا بالضرب ..الخ<sup>(٢)</sup>» (ج) أظن أنه لا نزاع في أن العهود والوصايا والكتب التي أثبتناها هنا ، والتي أقتطفنا مثلاً منها من أفضل ما كتب في اللغة العربية ، ليس فقط في عصر القرآن بل وفي كل عصر من العصور الاسلامية ؛ فليس من شك في أنها من أسمى ُمثُل البلاغة الصحيحة العالية التي تستمد روعتها من سمو ّ الفكر وصفاء الشعور

<sup>(</sup>١) الجرم هنا : الذنب صغيراً كان ام كبيراً .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد المجلد الرابع طبعة مطبعة دار البكتب المكبرى ص ٣٩ۦ٣٤

وفصاحة الألفاظ وجمال الأداء، ومن الاقتصار على القدر المعقول من المحسنات البيانية . وهـذه العناصر الأخيرة \_ أعني فصاحة المفردات وجمال تركيبها والاكتفاء من الزخارف البيانية بالقدر الذي يسمح به الطبع ولا يتكلفه الذهن هي التي تجمع بين رسائل الراشدين وعهودهم وبين القرآن ، كما جمعت بينه وبين خطبهم .

( د ) والآن لنعرَّ ج على عبد الحيد لنلمِّ به إلمامة قصيرة نقبّين فيها خصائص فنه ومنهايا إنشائه . وعندي أنه مطيل إلى درجــة الاملال ، يطرق الموضوع ويبدي رأيه فيه ، ثم يعود إليه في الرسالة نفسها فيكرُّ ر ما قاله تـكراراً يدعو إلى السأم ولا يفضى الى فائدة مطلقاً . وهو شديد التـكلُّف ، كثير التحمُّل ، بخونه الطبع وَلا تؤاتيه الصنعة في كثير من الأحيان . وهاك البرهان على ذلك من ( رسالته آلـکبری ) التی کتبها بالنیابة عن مروان بن محمد إلی وليّ عهده عندما ندبه لحرب الضحَّاك بن قيس الذي خرج بالجزيرة سنة تسع وعشرين ومائة للهجرة ، قال : « أما بعد ، فان أمير المؤمنين عندما أعترم عليه من توجيهك إلى عدو الله الجلف الجافي الأعرابي المتسكع في حيرة الجهالة وظلم الفتنة ومهاوي الهلكة ورعاعه الذين عاثوا في الأرض فسادآ وانتهكوا حرمه استخفافا وبدلوا نعم الله كفراً واستحلوا دماء أهل سلمه جهلاً أحب أن يعهد إليك في لطائف امورك وعوامٌ شؤونك ودخائل أحوالك ومضطر تنقلك(١) عهداً يحمّلك فيــه أدبه ويشرّع لك عظته . وإن كنت والحمد لله من دين الله وخلافته محيث اصطنعك الله لولاية العهد مخصصاً (٢) لك بذلك دون لحمتك وبني أبيك .

<sup>(</sup>١) رغبة في لنت الأنظار بسهولة الى مواطن الشذوذ والمجمة في هذه الرسالة سأضم تحتكل جملة مثل هذه خطاً بجلب لها الانتباه .

<sup>(</sup>٢) الصحيع : خاصاً اياك

ولولا ما أمر الله به دالاً عليه بتقدمة المعرفة لمن كانوا أولي سابقة في الدين وخصيصى في العلم لاعتمد أمير المؤمنين منك على اصطناع الله إياك بما يراك أهله في محلك مرف أمير المؤمنين وسبقك إلى رغائب أخلافه وانتزاعك محمود شيمه واستيلائك على تشابه تدبيره.

ولو كان المؤدبون أخذوا العلم من عند أنفسهم ولقَّنوه إلماماً من تلقائهم ولم يتعلموا شيئاً من عند غيرهم لنحلناهم علم الغيب ووضعناهم في منزلة خالقهم المستأثر بعلم الغيب عنهم بوحدانيته وفردانيته في إلهيته واحتجاجاً منهم لتعقب في حكمه وتثبت في سلطانه وتنفيذ إرادته على سابق مشيئته . ولكن العالم المؤمن للخير الخصوص بالفضل المحبو بمزية العلم أدركه معادآ عليه بلطيف بحثه وإذلال كنفه وصحة فهمه وهجر سآمته . وقد تقدم أمير المؤمنين إليك أخذاً بالحجة عليكمؤدياً حق الله الواجب عليه في إرشادك وقضاء حقك وما ينظر المعنى الوالد الشفيق لولده . وأمير المؤمنين يرجو أن ينز هك الله عن كل شيء قبيح يهش له طمع وأن يعصمك من كل مكروه حاق بأحد وأن محصّنك من كل آفة استولت على امرى. في دين أو خلق وأن يبآنه فيك أحسن ما لم يزل بعوّده ويريه من آثار نعمة سامية بك إلى ذروة الشرف ومنجحةلك ببسطة الـكرم لائحة بك فيأزهر معالي الأدب. والله أستخلف عليك وأسأله حياطتك وأن يعصمك من زبغ الموى ويحضرك دواعي التوفيق معاناً على الأرشاد فيه فانه لايعين علىالأرشاد ولا يوفّق ألا هو .

إعلم أن للحكمة مسالك تفضي مضايق أوائلها بمن أتمها سالكاً وركب خبارها قاصداً الى سعة عاقبتها وأمرن سرحها وشرف عزها وأنها لا تعاف بسخف الخفّة ولا تنسى بتفريط الففلة ولا يتمدّى فيها بأمن حدّ .. الخ<sup>(۱)</sup>»!!

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء (ص١٣٩) طبيع مطبعة دار الـكنتب العربية الكبرى بمصرسنة ١٩١٣

يخيُّل إليَّ أن هذا (الانتراع لمحمود الشيم) وذلك (الاستيلاء على تشابه التدبير) مع الاستئثار (بالوحدانية والفردانية في الألهية) إلى غير ذلك مما أشرت إليه إشارة صامتة، مظاهر عجمة صريحة وإن شئت فقل فظيعة لا تقبل الجدل. أما التكرار بلا فائدة فأنه ظاهر فيما اقتبست من هذه الرسالة كل الظهور، ومع ذلك أحب أن أوبي بمثل أخرى من هذا العهد للبرهنة على ولع عبد الحميد الغريب بالتكرار: قال ينصح ولي العهد بعدم الأصغاء إلى أقوال السعاة والوشاة:

« وأعلم أن أقوامًا سيسعون اليك بالسعاية ويأتونك من قبل النصيحــة ويستميلونك باظهار الشفقة ويستدعونك باظهار الاغراء والشبهة وموطئونك عشوة الحيرة ليجعلوك لهم ذريعة لأستشكال العامة بموضعهم منـك في القبـول منهم والتصديق لهم على من قرفوه بتهمة أو أسرعوا بك في أمره إلى الظنة، فلا يصلن " إلى مشافهتك ساع بشهة ولا معروف بتهمة ولا منسوب إلى بدعة فيعرّ ضـك لابتداع في دينك . ويحمَّلك على رعيتك مالا حقيقة فيه ويحمُّلك على أعراض قوم لا علم لك بدخلهم إلا بما أقدم به عليهم ساعياً وأظررك منهم متنصحاً .» (١) وبعد سرد نصائح كثعرة مختلفة وعظات عديدة متنوعة يعود عبد الحميد إلى هذا الموضوع فيوصى وليّ العهد بما يأتي : « وأمنع أهل بطانتك وخاص خدمك وعامة رعيتك من استلحام أعراض الناس عندك بالغيبة والتقرب إليك بالسعاية والاغراء من بعض ببعض والنميعة إليك بشيء من أحوالهم المستترة عندك أو التحميل لك على أحد منهم بوجه النصيحة ومذهب الشفقة . فانه أبلغ سموآ إلى مثال الشرف وأعون لك على محود الذكر وأطلق لعنان الفضل في جزالة الرأي ،

<sup>(</sup>۱) رسائل البلغاء (ص ۱۶۶) طبع مطبعة دار الكتب العربيـة الكبرى بمصر بهية ۱۹۱۳

وشرف الهمة وقوة التدبير »<sup>(۱)</sup>

ومن أمثلة هـفر عبد الحيد \_ استغفر الله \_ بل ميله الشديد إلى الابانة والايضاح نصيحته المتكررة لتلميذه بالتماس الظفر عن طريق المكيدة ، فهو يقول له في ذلك :

« اعلم أن الظفر ظفران أحدها أعم منفعة وأبلغها في حسن الذكر قالة وأحوط سلامة وأنمه عافية وأعوده عاقبة وأحسن في الامور مورداً وأصحه في الرواية حزماً وأسهله عند العامة مصدراً ما نيل بسلامة الجنود وحسن الحيسلة ولطف المركيدة ويمن النقيبة بغير أخطار الجيوش في وقدة جمرة الحرب ومنازلة الفرسان في معترك الوت .. الخ ه (٢)

إعلم أن أحسن مكيدتك في العامة أثراً وأبعدها صوتاً في حسن القالة ما نلت الظفر فيه بحسن الروية وحزم التدبير ولطف الحيلة ، فلتكن رويتك في ذلك وحرصك على إصابته لا بالقتال وأخطار التلف (٣)».

إن هذه النبذ التي اقتبسناها من أطول رسائل عبد الحيد وأجمعها لأحاسن كلامه تدل دلالة قاطعة على أننا لم نظله عندما نعتناه بجفاف الطبع وثقل الأسلوب ورداه قاللغة . وفي صبح الأعشى وغيره من المصادر التي عنيت بعبد الحيد رسالة يزعم الرواة أنه كتبها إلى زملائه في الكتابة يوصيهم فيها بما يصلح من أحوالهم ويرفع من شأنهم لا أشك في أنها منحولة صنعها أحد كتاب الفرس في صدر

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء (ص٤٦) طبع مطبعة دار السكيتب العربية السكبرى بمصر سنة١٩١٢

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ( ص ۱۵۰ ) ،

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص ١٩٣ ) .

الدولة العباسية ونحلها عبد الحميد ؛ وذلك لأنها تحمل طابعاً غير طابعـ. وتمثل أسلوباً غير أسلونه .

إن أسلوب عبد الحيدكما تمثله لذا رسالة ولي العهد أسلوب رجل أجنبي لم تثبت قدمه بعد في اللغة التي يكتب مها ، محفظ الألفاظ ولكنه لا يحسن استعالها كما أنه لا يحسن تأليفها ويقلد فحول الخطباء والكتاب ولكنه لا يحسن تقليدهم . وليس في هذا ما يبعث على الاستغراب فان الرجل من أوائل المستعربين ، ولم يتعلم اللغة لا نه يدرك سر جمالها ويتذوق طوائف آدامها وإنما تعلمها طلباً للرزق ، ومن الثابت أنه احترف تعلم الصبيان مدة من الزمن .

أما رسالة الكتّاب فانها تمثل أسلوب رجل حسن الالمام باللغة مطبوع على التكلّم بها قد ورثها ونشأ في بيئة تتكلمها . وأنا أقتطف لك مثلاً من هذه الرسالة لتتبين مبلغ الفرق بينها وبين رسالة وليّ العهد من حيث اللغة والأسلوب . قال كاتب الرسالة :

« أما بعد ، حفظ كم الله يا أهل صناعة الكتابة ، وحاطكم ووفقه كم وأرشدكم ، فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ، صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن بعد الملوك المكرمين أصناقاً ، وإن كانوا في الحقيقة سواء ، وصر فهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معايشهم ، وأبواب أرزاقهم ، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات ، أهل الأدب ، والمروءة والعلم والرواية ، بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها ، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم، وتعمر بلادهم ، لا يستغني الملك عنكم ، ولا يوجد كاف إلا منكم ، فوقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمون ، وأبصارهم التي بها يبصرون ، وألسنتهم التي بها ينطقون ، وأيديهم التي بها يبطشون . فأمتمكم الله عا

خصَّكُم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم » (١) وقال :

«ثم أجيدوا الخط فانه حلية كتبكم ، وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها ، وأيام العرب والعجم وأجاديثها وسيرها ، فان ذلك معين لدكم غلى ما تسمو إليه همكم . ولا تضيعوا النظر في الحساب فانه قوام حتاب الخراج وارغبوا بأ نفسكم عن المطامع سنيها ودنيها ، وسفساف الامور ومحاقرها (٢) ، فاتها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب . »(٣)

أفترى أن لغة هذه الرسالة نفس اللغة التي استخدمت في رسالة ولي العهد ؟ وأسلومها ، نفس الأسلوب الذي اصطنع في تلك الرسالة ؟! أليس من المعقول أن نفترض أن كاتباً فارسياً وضع هذه الرسالة وحملها على عبدالحميد إرضاء لعصبيته وتنويها بأثر بني قومه في لغة الضاد ؟! وليست (رسالة الكتّاب) وحدها مضافة لعبد الحميد بل إن هناك رسالة أخرى زعموا أنه كتبها إلى وال متمرد لا أشك في أنها منحولة أيضاً ، لأنها لا تتفق وما نعرف من آثار عبد الحميد في شيء ، إليك مثلاً منها :

« أما بعد! بلغني كتابك تذكر أنك تحمل الرد على الجرد، فسيرد عليك جنود الله المقرّبون وأو لياؤه الغالبون، ويرد عليك مع ذلك حزبه المنصور من

<sup>(</sup>۱) صبح الأعثى ج ۱ ص ۸۰ طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ٣٣١. ه ٣. ١٩ م ورائل البلغاء ص ٧٠ طبعة مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصرسنة ، ٣٣ ه ١٩١٣ م .

<sup>(</sup>٢) الواقع ان الـكانب لم يكن بحاجة لهذه الجانة بعــد أن أوصى الـكتاب أن برغبوا بأنفسهم عن المطامم ( سنيها ودنيها ) على أن ( محاقر ) كلة نابية .

<sup>(</sup>٣) صبيح الأعشى ج١ ص ٨٦ ورسائل البلغاء ص ١٧٤

الكهول، على الفحول، كأنها الوعول، تخوض الوحول، طوال السبال تختضب بالجريال، رجال هم الرجال، بين رامح وناشب، ليس معهم إلا كاب محارب، ولا ينكلون عن الأصحاب. قد ضروا بضرب الهام واعتادوا الكر" والاقدام، ليسوا بذوي هينة ولا إحجام.. الخ .. الخ »(۱)

المعروف أن عبد الحيد صاحب ترسّل لا يحفل بالسجم ولا يتقيد بالازدواج فأين مكان الترسل من هذه الرسالة ?! إنك إذا تأملت رسائل عمر بن الخطاب التي أوردتها في هذا الفصل رأيت أنها متجانسة كل التجانس ، متشامة كل التشابه ، ومثل هذا يقال عن رسائل عليّ بن أبي طالب التي تقدم ذكرها أو التي رويت لك شيئًا منها بل إنك تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتقرّر أن كتبكل من هذين الحليفتين وخطبه تتشابه تشامها كليا وتتجانس مجانسا كبيراً ، فنوع التفكير في الجميع واحد ، واللغة واحدة ، والأسلوب واحد . وقد سألت نفسي وأنا أدرس رسائل هذين الخليفتين وخطبهما ؛ ترى ، ماذا يكون الجواب لو أن باحثًا افترض أن هذه الخطب وتلك الرسائل منحولة محولة على الرجلين ?! فأجبت: إنها إن كانت كذلك فقد وضمت وضعاً محكماً فتشابهت وتجانست وانسجم بعضها مع بعض ، ومتَّات إلى حدر لا بأس به أسلوب القرآن الذي كان مسيطرآ على ذلك العصر . وبذلك أصبح قبولها على أنها من آثار هذين الخليفتين أمرآ معقولًا إلى الغابة.

هذا هو مبلغ الانسجام في رسائل عليّ وعمر وخطبهما ، فهل تحسّ انسجاماً كهذا أو قريباً منه في آثار عبد الحميد أو في الآثار المروية لعبد الحميد ؟! الا تتناقض هذه الآثار تناقض الأبيض والأسود وتتباين تباين المستقيم والمعوج ؟! وإذا كانت كذلك ، وهي كذلك من غير شك ، فهل من الصواب أن نتخذ

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ۸ ص ۲٦۸

من عبد الحيد إمامًا لصناعة الأنشاء في عصر من أرقى عصور الأدب العربي وأجلّها شأنًا ? ألسنا نظلم الأدب في هذا ظلمًا فاحشًا ونسيء إلى العلم إساءة لا تغتفر ?!

وهنا لابد لك من السؤال عن السبب الذي قامت عليه شهرة عبد الحيد ، أهو علو مركزه السياسي? أم الدعاية? أم تعصب الفرس بعضهم لبعض? وعندي أن هذه الأسباب كلها شهيأت لعبد الحيد . فقد كان عظيم دولة مروان بن محمد وأمين سر وموضع ثقته ، وهذا وحده كاف لحل الناس على علقه والترزلف إليه إلى أبعد حد مستطاع . وقد رأينا كيف سبق شوقي أقرانه بفضل مركزه في بلاط مصر مع أن بينهم من هو خير منه بكثير . وكان فارسيا ولم يغفل متعصبوا الفرس في صدر الدولة العباسية وسائر عصورها عن التطبيل والترمير له ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً .

ويتبيّن من كل ذلك أن شهرة الرجل لم تقم على أساس صحيح و (أن الكتابة لم تبدأ به) (كما أنها لم تختم بابن العميد) وأن زعامة الأنشاء في عصر القرآن إن كانت لأحد فانما هي لعلي بن أبي طالب ثم لعمر بن الخطاب من بعده.



## الباب الثاني



### **حال الشمد مه فجد الدعوة الاسلامية** الى مقتل علي بن أبي طالب

--- O----

أ : مناوأته ـ أسبابها .

ب: مؤازرته ـ دواعها .

ج: خصائصه \_ التحدث عن الدين \_ الخوض في السياسة \_ قلّة المديح وغلبة الاعتدال عليه \_ قلّة الهجاء وخلوّه من الفحش والهجر \_ ضرب الأمثال .

د: مكان المخضرمين من الأدب العربي .

ه : عبث الرواة بشعر المحضر مين .

\*\*\*

(أ) قلت لك عند الاشارة إلى النثر الجاهلي إنه قد ضاع بسبب عجز الداكرة عن حفظه، وأقول لك الآن إن أكثر الشعر الجاهلي قد ضاع أبضاً ولنفس السبب؛ إلا أن بقيّة لا بأس بها بقيت لنا منه كان لها الأثر الأول في توجيه عقول شعرائنا وقرائحهم إلى عهد غير بعيد . وما أريد أن أحدثك عمّا لهذه البقيّة من خصائص ومميزات وعمّا لها من قيمة أدبية واجتماعية فذلك شيء فعلته في ( بعث الشعر الجاهلي ) . ولكني محدثك عمّا لقي الشعر من كساد ورواج ، وتثبيط وتشجيع في أيام النبي والراشدين : فقد مرّت به في تلك الفترة من الزمن أدوار مختلفة وأطوار متباينة ، رأى فيها الإدبار والاقبال وعرف المناوءة القوية كذلك .

فقد حمل الأسلام في أوائل عهده على الشعراء حملة عنيفة ، وصفهم فمهما بالكذب والغواية ومخالفة الحقيقة فيما يصفون ويصوّرون : « بسم : والشعرا. يتَّبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالاً يفعلون (١) » ولهذه الحملة العنيفة على الشعر وأهله أسباب عدّة : أحدها أنه \_أي الشعر \_ لسان العصبية القبلية التي من قت شمل العرب وخلقت منهم مجموعة قبائل بغزو بعضها بعضاً ويقتل بعضها بعضاً . وليس من شك في أن القضاء على هذه العصبية وتوحيد كلة العرب وتكوين أمة كبيرة منهم تدافع عن الحق والعدل في مقدمة الأغراض التي رمي إليها الأسلام . ثانيها : أنالمغام/ات الغرامية ومعاقرة الحز والفخر بالأنساب وما إلى ذلك هي المنابع التي تمد الشعر بمعين الخيال والأحساس والعاطفة ألذي لا ينضب ، وقد حرّم الاسلام هذا كله وعاقب على بعضه كشرب الخر عقوبة صارمة . ثالثها : أن قريشًا وصفت النبي بأنه شاعر ، والقرآن بأنه شعر . وقد ردّ القرآن على هذا بقوله : « بسم : وما علَّمناه الشعر وما ينبغي له (٢٠ » . وعلى هذا ضرب الاسلام على أيدي الشعراء وغضٌّ من شأن الشعر وحطٌّ من

(ب) ولكن الأحوال مالبثت أن دعت إلى تغيير موقف الاسلام مرفق الشعر في شيء غير قليل من النحقظ. فقد شنّ شعراً وقريش وفي مقدمتهم عبدالله بن الزبعرى وعمرو بن العاص وأبو سفيان بن الحرث ، على النبي وأصحابه حرباً شعواً عن طريق الهجاء آذت النبي وبلغت منه . ولم يكن بُد من الأجابة على هذه الحلة بمثلها ، وحرّض النبي أصحابه على الدفاع عنه : « ما يمنع القوم الذين

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ( الشمر ١٠ )

<sup>(</sup>٢) القرآن الـكريم (يس)

نصروا رسول الله (ص) بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم (۱) . . ف فتطوع للقيام بهذا العمل الخطير ثلاثة نفر من الأنصار ، هم كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت . وكان الأخير أكبرهم شأنا وأشيعهم ذكراً وأسيرهم شعراً . وبلغ من تشجيع النبي لهذه الحركة أن قال لحسان ، وهو يشير إلى قريش : « أهجهم وجبريل معك (۲) » .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن النبي أمر حسان أن يلتي أبا بكر ، وهو نسَّانة قريش ، ليدَّله على عوراتها . ومضت هذه الحلة في طريقها فآذت قريشًا وبلغت منها . ثم مرّت الأيام وانتعى ذلك النضال الأدبي والمادي الذي كان دائراً بين النبي وقريش بظفره عليه الســــلام واستيلائه على مكة ودخول قريش في دينه . ولم تبق من حاجة لتشجيع الشعر والتحريض على نظمه دفاعًا عن النبي وأصحابه . ولكنه ـ أي الشعر ـ بتى في المكان الذي وضعه به النبي عندما قال لحسان : « أهجهم وجبريل معك » ومات النبي ( ص ) وشغل خلفاؤه عن الشعر وما يجري مجراً لأمورخطيرة ، أهمها : قمع حركة الردَّة، وفتحفارس وبلاد الروم . ولكن الشعر ظل محافظاً على ما له من المنزلة في نفوس القوم ، وفي حادثة الحطيئة مع الزبرقان بن بدر وبغيض بن قريع دلالة قاطعة على صحة ما نقول . فقد عرض الزبرقان على الحطيئة أن يعوله ويضمن له كامل رزقه تحببًا له والتماسًا لمديحه . وعرض عليه بنيض ضيافة أوفى وأثم للغرض نفسه (٣) . ورفع الحطيئة بني أنف الناقة من منزلتهم الخاملة إلى مكانة مهموقة بين العرب ببيت وأحد مرس الشعر هو قوله:

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٤ ص ٤ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) ( المصدر نفسه ) ص ه

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج٢ ص ٥٠ -- ١٥ طبعة مطبعة التندم بمصر

قوم هم الرأس والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا<sup>(۱)</sup>
وصحيح أن الحلفاء الراشدين لم يتخذوا الشعراء ليسجلوا مآثرهم ويخلّدوا
مواقفهم ولكنهم كانوا يروون الشعر ويتذوقونه وينقدونه . ومع أن عمر أشدهم
على الشعر وأهله فقد روي عنه أنه قال : « روّوا أولادكم ما سار من المثل
وحسن من الشعر » (۲).

وصغوة القول أن الاسلام أعرض عن الشعر وناوأه في أول عهده ، ولكنه ما لبث أن أقبل عليه فأخذ بضبعه ورفع من شأنه . ولئن كان النبي ( ص ) قد قال : « لأن يمتلى وحوف أحدكم قيحاً خيراً له منأن يمتلى و شعراً » (٣) . لقد قال أيضاً : « إن من الشعر لحكة ) (٤)

(ج) وأبرز خصائص الشعر في هذا العهد التحدث عن الدين والخوض في السياسة وقلة المديح وغلبة الاعتدال عليه وقلة الهجاء كذلك وخلوه من الفحش والهجر وضرب الأمثال وابراد الحريم والمواعظ ، فقد فتح حسان بن ثابت شاعر النبي (ص) باب الكلام عن الوحي وروح القدس والايمان بالله ورسله وكتبه والجهاد في سبيله وبذل النفس والنفيس ابتغاء مرضاته وتبعمه في ذلك شعراء كثيرون ، ربماكان أهمهم عبد الله بن رواحة الذي كان يعيب على مشركي قريش في هجائه لهم كفرهم بالله ورسوله فكان هجاؤه لذلك أهون هجاء عليهم في أيام شركهم فلما أسلموا كان هجاؤه أثقل هجاء عليهم وأشده وقعاً في نفوسهم .

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٢ ص ٥٠ طبعة مطبعة التقدم بمصر

 <sup>(</sup>٢) الأدب العربي وتأريخه ج ١ ص٩٧ : الطبعة الثانية . طبعة مطبعة مصطنى البابي الحلمي
 يمصر .

<sup>(</sup>٣) عُمدة ابن رشيق . ج ١ ص ١٢ طبعة مطبعة السعادة بمصر

<sup>(</sup>٤) تاج المروس ماده ( حكم ) . وعمدة ابن رشيق ج ١ ص ٩ طبعة مطبعة السعادة .

ولم تكن السياسة أقل شأناً من الدين في الشعر . فقد كان الناس جميعاً يفكرون في السياسة ويتحدثون عنها ، و كان لحكل حزب من الأحزاب شاعره بل شعراؤه ، كما كان لحكل حزب من الأحزاب زعماؤه وقواده . وكان هؤلاء الشعراء يدافعون عن الأحزاب التي ينتمون اليها دفاعاً صادقاً و ؤيدون سياستها أيداً حاراً شأنهم في ذلك شأن الصحف التي تنطق بألسنة الأحزاب المتنازعة في هذا العصر . وأنت إذا تصفحت ( تاريخ الامم والملوك ) و ( الحكامل ) في التاريخ و « مروج الذهب » وغيرها من الكتب التي عنيت بتأريخ هذه الفترة وجدتها حافلة بهذا الشعر السياسي الذي يمثل كل رأي من الآراء وكل غرض من الأغراض ، ولا سيا في أيام الفتن والحروب الأهلية التي بدأت على عهد عثمان وانتهت بمقتل على بن أبي طالب .

وقد قل المديح في هذا العصر السبين ، أحدها : رغبة الخافا، والقواد والولاة عن المديح لأنهم لم يكونوا طلاب ثنا، وإطرا، وإنما كانوا طلاب أجو وثواب . وثانيها : فرض الأرزاق في بيت المال لا كثر الشعرا، ، ومن بين هؤلا، حسان ولبيد والأغلب العجلي وغيرهم كثير . فمن أجل هذا وذاك قل المنكسبون بالمديح بين الشعرا، كما قل الراغبون فيه من سراة الناس . وقد غلب الاعتدال على هذا الضرب من الشعر لسبين كذلك : أحدها : بمتى القوم على الفطرة ، ومعلوم أنهذه تكره المبالغة وتمقت الغلو والاغراق . وثانيها : جريهم الفطرة ، ومعلوم أنهذه تكره المبالغة وتمقت الغلو والاغراق . وثانيها : جريهم المديح في هذا العصر ، تليذ زهير بن أبي سلمى . وزهير - كما تعلم - معتدل في مديحه كل الاعتدال فلا ينتظر والحالة هذه أن يكون الحطيئة صاحب غلو وإسراف مديحه كل الاعتدال فلا ينتظر والحالة هذه أن يكون الحطيئة صاحب غلو وإسراف في مديحه الناس . ولك أن تعتبر هذين السبين إذا شئت سبباً واحداً لأن اعتدال في مديم من الشعراء المتكسبين بالمديح ناشيء عن رجوعهم الى الفطرة .

وكما قل المديح في هذا العصر وغلب عليه الاعتدال كذلك قل الهجاء وخلا من الفحش والهجر خلوا ناما ، فقد قال عليه السلام « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه (۱) » ومعنى هذا أن الشاعر المسلم لا يمكن أن يتورط في هجاء مسلم دون أن يعرّض نفسه لعقوبة صارمة ، وأنت تعلم أن هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر كان عفيفا كل العفة نزيها كل النزاهة ، ومع ذلك أراد عر أن يقطع لسانه لولا أن الشاعر قطع على نفسه عهدا ألا يعود إلى هذا مرة أخرى. أما الشعر الحكي فقد كان موجودا في العصر الجاهلي ولكنه قليل جداً. فلما جاء القرآن والحديث وفيها ما فيها من العظات والحكم والأمثال تأثر بها الشعراء فأ كثروا من ضرب الأمثال والاتيان بالحكم الرائعة ، وفي شعر أبي ذؤيب الهذلي ومعن بن أوس وحسان بن ثابت وكهب بن زهير خير شاهد على ذلك .

د ـ ول كن مها يكن من غلبة هذه الحضائص على الشعر في عصر الذي والراشدين ، فانه لم يكن من القوة والجزالة ، أو قل من صدق النصوير وبلاغة التعبير بحيث يضارع المطولات السبع وما يجري مجراها من بليغ الشعر الجاهلي كاثية النابغة الذبياتي التي ، طلعها « كليني له تهريا أميمة ناصب ... الح» ولاميّة الأعشى التي مطلعها « ودّع هريرة إن الركب مرتحل » ، بل إني أذهب إلى أبعد من ذلك ، فأزعم أن المحضرمين (٢) دون الاسلاميين (٣) ودون المواّدين أبعد من ذلك ، فأزعم أن المحضرمين (٢) دون الاسلاميين (٣) ودون المواّدين أبعد من ذلك ، فأزعم أن المحضرمين (٢)

<sup>(</sup>١) الأدب المربي وتاريخه ج ٢ ص ٣٧ الطعمة التانية .

<sup>(</sup>٢) المحضرم: من الشعراء وغيرهم بفتح الراء وكسرها من نشأ في عصر وأدرك آخر 6 على أن يكون قد تأثر بالمصرين .

 <sup>(</sup>٣) الشمراء الاسلاميوت م الذين ولدوا بعد ظهور الاسلام وماتوا قبل قيام الدولة العباسية أي قبل اختلاط العرب بالمفرس وغيرهم من الأعاجم .

 <sup>(</sup>٤) يسمى مولداً كل شاعر ولد في الفترة التي تبدأ بقيام الدولة المباسية وتنتهى بالمصر
 الحديث .

أيضًا . فليس بينهم شاعر كحمر بن أبي ربيعــة أوكثيّر عزّة ، بل ولا كأحد أفراد المثلث الأموي . أما تخلفهم عن أبي نؤاس وأبي تمام والبحتري وأضرامهم من كبار الشعراء العباسيين ، فهذا مالا يحتاج إلى بيان . ولتخلف المخضر مين عمَّن سبقهم ومن جاء بعدهم من الشعراء سببان ، أحدهما : أن الاسلام حرّم أكثر الأعمال والملابسات التي يجود فيها الشعر وتنشط قرائح الشعراء كشرب الحر ومغازلة المرأة والتودد إليها بصورة غير مشروعة وإثارة الضَّمَا تُن والأحقاد والتحريض على إراقة الدماء فيسبيل أَخَذَ الثار وما إلى ذلك. وثانيها: غلبة الشيخوخة على هذا الجيل من الشعراء ، فقد أسلم حسان وعمره ستون سنة فيا يذكر الرواة ، وأسلم الحطيئة أو استسلم وهو في نحو هذه السن ، ولم يكن كعب بن زهير شاباً عندما قال : « بانت سعاد .. » أما الحنسا. ، فقد كانت في حرب القادسية أي في سنة ١٤ للهجرة أم أربعة أولاد كلهم جندي محارب. ومعنى هذا أن الرعيل الأول من الشعراء المحضرمين كان مؤلفاً من أفراد شاخوا وهرموا أو بعدوا عن عصر الشباب على أقل تقدير . وأنت تعلم أن العقل الفتي في الجسم الفتي ، وأن انحطاط قوى العقل نتيجة لازمة لانحطاط قوى الجسم .

(ه) وكما عبث الرواة بالشعر الجاهلي فحذفوا منه وأضافوا إليه عملاً باهوائهم وتبعاً لشهواتهم وأغراضهم ، عبثوا كذلك بشعر المخضر مين، فزادوا فيه وأنقصوا منه ونحلوا أسحابه ما لم يخطر لهم على بال . ولعل عبثهم بشعر الحنساء وحسان كان أبعد مدى وأبلغ أثراً منه في شعر أي مخضرم آخر . وما أريد أن أتعجل الكلام في هذا الموضوع ، فأنا عائد إليه مرة بعد مرة في أثناء التحدث عن شعراء هذا العهد .



# مدرسة زهير به أبي سلمى - شعداؤها

أ ـ سيرته ، اسمه ونسبه ، كنيته ولقبه ، عره ، ضعة مولده ، موقف أولاد الأفقم وأولاد أوس منه ، إسلامه ، استعاضته بالشعر عن كل ماخسر من أدبي ومادي ، خشية الناس إياه ، مثل من أخباره الدالة على هذه الخشية ، خبره مع آل المقلد ، ما جرى له مع أهل المدينة في سنة قحط ، ما حدث له مع عتبة بن النه اس العجلي ، قصته مع الزبرقان بن بدر وبغيض بن قريع ، وفاؤه للأول منها (هامش).

ب\_ موقف الرواة منه ، استنكارهم هجاءه أمه ، تلفيقهم كلاماً زعوا أنه وصلته .

ج ـ وفاته .

د ـ شعره ، تمثيله مذهب أستاذه زهير ، خصائص هذا المذهب .

ه ـ عبث الرواة بآثاره ، مثل من جيد الشعر الحمول عليه ورديته ، مناقشة هذه المثل .

و \_ أهمية ما يصح له من الشعر ، مديحه ، أصالته وجزالته ، مثل منه ، هجاؤه صرامته ونزاهته ، مثل منه .

ز \_ خاتمة .

\* \*

أشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى أني أدرس فيه الشعر من حيث هو

ممثل لأهم النزعات والمذاهب الأدبية والسياسية والاجتماعية ، وعلى هذا أدرس الآن مذهب زهير بن أبي سلمى ومذهب حسان بن ثابت شاعر النبي (ص) بدراسة كبار شعر أنها لأنها أهم المذاهب الشعرية التي عرفها تأريخ الأدب العربي في هذا العصر . وأبدأ بأولها لأنه أكبرها شأنا وأعظمهما أثراً في تأريخ الأدب العربي ، وأكبر شعراء هذا المذهب من المخضر مين شاعران اثنان ها الحطيئة وكعب بن زهير ، فأحدثك حديث الحطيئة لأنه أشعر من كعب وإن كان قد التمس تقريض كعب مقدماً إياه على نفسه في خبر معروف .

\*

أ ـ وهوجرول بن أوس بن مالك العبسي، وكنيته أبو مليكة، والحطيئة لقب علب عليه ، قيل إنه لقب به لقصر قامته وقربه من الأرض وقيل لسبب غير هذا (١) . وهو من الممرين عمر نحوا من ستين سنة في الجاهلية ، ومثلها أو ما يقرب منها في الاسلام . وفي الروائع البيروتية (عدد ٢٩) بحث ضاف في تأريخ مولد الرجل ووفاته ومقدار عمره يرجع اليه من أراد . وهو ابن أمة مملوكة لزوجة أوس بن مالك المتقدم ذكره جاءت به منه ، إلا أنها خشيت غضب سيدتها إن هي نسبته إلى زوجها فنسبته إلى أخيها ، وهو رجل يقال له غضب سيدتها إن هي نسبته إلى زوجها فنسبته إلى أخيها ، وهو رجل يقال له الأفقم ( والفقم هو أن تدخل الاسنان العليا في الفم وتخر ج السفلي ) وساعد على قبول هذا الادعاء كون المولود ذميم الحلقة كالافقم الذي نسب إليه .

ولـكن ما كاد المترجم يطالب أولاد الأفقم بحصته من ميراث أبيهم حتى رفضوه وأبوا أن يعطوه شيئًا (٢). وكان قد فعل مثل ذلك مع ولد أوس بن مالك

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ج ٢ ص ٤١ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) في رواية أنهم أعطوه نخلات مميت (نخلات أم مليكة ) نسبة الى زوجته ، الا أنه طالبهم بميراثه من الأفقم كاملا نضربوه وطردود .

المبسي فقالوا له لا نعطيك جزءً من ميراث أبينا ، ولكنا نواسيك إذا أقمت معنا ، فرفض ذلك . والرواة مختلفون في تاريخ إسلام الحطيئة ، فمنهم من يرى أنه أمه أبه أبه أبه قال عندما ارتد بعد وفاة النبي (ص):

أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا لهفتا مابال دين أبي بكر أيورثها بكراً إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر

ومنهم من يوى أنه أسلم بعد وفاة النبي ، ولعل ابن قتيبة وحده هو الذي يرى هذا ، ودليله عليه أن أحداً لم يرو أن المترجم وفد على النبي فيمن وفد عليه من مسلمي الأعراب. ومها يكن من شيء فان الرواة مجمعون على أنه رقيق الدين مراء ، يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، واعتنق الاسلام أملاً بجر مغنم أو دفع مغرم ، وليس هذا مستبعداً ، فأن إلحافه في السؤال وإمعانه في الهجاء مما يدل على أنه كان قليل الناثر بالاسلام .

ولكن لئن كان الحطيثة لم يؤت شرفاً في نسب ولا سعة في نشب ولا منزلة في دين ترفعه في عيون الناس وتحببه إلى نفوسهم، لقد أوتي سلاطة في اللسان وصرامة في الهجاء ملئت منهما الصدور خوفاً وإشفاقاً ، فكان لذلك مخشي الجانب مقضي الحاجة .

وأنت إذا استعرضت أخباره رأيت أن الناس كانوا يبادرون إلى قضاء حوائجه ويبالغون في كسب رضاه خشية هجائه اللاذع الذي كان يتحاشاه كل من يربد أن يأمن على عرضه .

روي أنه نزل بآل المقلّد \_ وهم رهط من بني اليربوع \_ فسألوه أن يأمرهم على ينهاهم عما لا ينبغي أن يفعلوه على ينهاهم عما لا ينبغي أن يفعلوه على المنهوا عنه . « لا تكثروا زيارتي فتعاوني ولا تقطعوها فتوحشوني

ولا تجعلوا فَذَاهَ بيتي مجلسًا لَكُم ولا تسمعوا بناتي غناء شبانكم . . » فنفذوا رغباته هذه تنفيذًا حمله على شكرهم بقوله من أبيات :

جاورت آل مُقادر فَيد تُهم إذ ليس كلُ أخي جوار يُع مَدُ (١)

ورُويَ أنه قدم المدينة في سنة جدب في في أشرافها أربعماة دينار وقدموها له مع قائمة بأسماء الأسر التي اشتركت فيها أتقاء لشره وخوفًا من لاذع هجائه (۲). وروي أنه دخل على عتيبة بن النهاس العجلي فسأله مَعُونته فقال له:

« ما أنا على عمل فأعطيك مدده ولا في مالي فضل عن قومي . » نخر ج من عنده . وقال لعتيبة بعض من حضره من قومه: \_ « لقد عرضتنا و نفسك الشر . » قال : « وكيف ؟ » قالوا : هذا الحطيئة ! فأرسل إليه من يستدعيه .فلما حضر قال له : - لم كتمتنا نفسك ؟ إجلس ، فلك عندنا ما يسرك ، فجلس . فقال له : « من أشعر الناس؟ » قال : « الذي يقول :

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر في و من لا يتنق الشم يشم

فقال له عنيبة : دهذا أول أفاعيك . » وأكرم وفاد ته وأحسن صلته ("). على أن قصة الحطيئة مع الزبرقان بن بدر وبغيض بن قريع وهي أشهر ما بروى عنه لا تعني في مجموعها سوى ظفر الشاعر بما كانت تنوق نفسه إليه من ذبوع الصيت وبعد الأثر في نفوس الناس ، وإلا فما الذي يحمل الزبرقان بن بدر على أن بشتري بتسره ولبنه مديح الحطيئة ? وما الذي يحمل خصمه وأبن عمه بغيض بن قريع على منافسته في ذلك ? أهناك سبب آخر سوى الرغبة في الحصول على المديح الذائع

<sup>( )</sup> الأغاني ج ٢ ص ٤٤ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ص٤٤)

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص ١٠٠٠)

ب\_وقد أدان الرواة وفي مقدمتهم الأصمعي الحطيئة فوصفوه بالطمع والجشع والبخل ودناءة النفس وكثرة الشر وقلة الخير وبعيوب أخرى كثيرة. وما أريد أن أبرئه من أية رذيلة من هذه الرذائل؛ ولكني أريد أن أقول إن هؤلاء الناس نسوا أنه ليس في مقدور أي رجل بولد مولد الحطيئة وينشأ نشأنه أن يكون أي إنسان آخر سواه . وكما شدد الرواة النكير على الحطيئة في أم أخلاقه ، شددوا النكير عليه كذلك في هجائه أنه . وفاتهم أنه هجا أما كانت مصدر شقائه وسبب بلائه ومحنته . وقد لفق الرواة وصية زعموا أن الحطيئة أدلى بها ساعة وفاته . ولكنك لا تكاد تقف على نصوص هذه الوصية المختلفة في كتابي الشعر والشعراء والأغاني حتى تجزم بأنها مختلقة منحولة لكنها ربا احتوت على كلات فاه بها الشاعر في بعض مطارحاته الأدبية منها هذه الكلمة : احتوت على كلات فاه بها الشاعر في بعض مطارحاته الأدبية منها هذه الكلمة : ويل للشعر من رواية السوء » ومنها هذان البيتان :

الشعر صعب وطويل ُسكَّهُ إذا أرتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يويد أن يعربه فيعجمه

ج \_ وتوفي المترجم في أيام معاوية بن أبي سفيان بدليل أنه مدح سعيد بن العاص في أيام ولايته على المدينة ، ولكن الرواة لم يحددوا تاريخ وفاته ولم على وجه التقريب .

<sup>(</sup>۱) مما يلفت النظر في قصة الزبرقان والحطيئة أن الأخير لم ياب دعوة بفيض الى جواره على رواية الأغاني ، الا بعد أن أساءت اسرأة الزبرقان معاملته اساءة ظاهرة وأنه لم يلب كذلك دعوة بفيض الى هجاء الزبرقان الا يعد أن أوعز هدا الى دثار بن شيبان أحد شعراء الخر بن قاسط بأن يهجو بفيضاً فهجاء بأبيات قال فيها :

ألم أك جار شماس بن لأي فأسلمني وقدد نزل البلاء وهذا دليل على وفاء الحطيئة وعرفانه الجيل اذا لم أخطى.

د\_شعره: - قلت لك في صدر هذا الحديث إن الحطيئة خير من عثل مذهب زهير فيصناعة الشعر. وأقول لك الآن : إن هذا المذهب يقوم على توخى الحقيقة والابتعاد عن الغلو والاسراف من ناحية الموضوع وعلى فصاحــة اللفظ ومتانة السبك وتحاشى فضول الكلام واجتناب وحشيه وحوشيه إلى اعتـــدال في اصطناع المحسنات البيانية من ناحية اللغة والأسلوب، وعلى شيء آخر لعسله أهم عنصر في هذا المذهب، وهو : نظم الشمر بأناة وروية . فزهير لا يقول الشمر فيضالبدمة وعفو الحاطر، ولكنه محككه ويهذبه ويقلب النظر فيأعطافه ولا يذيعه في الناس حتى يطمئن إلى أنه قد بلغ فيه الغاية وظفر بالقصــد، ولأمر ِ ما سمتى « صاحب الحوليات » وُعدٌ في طليعـــة « عبيدالشعر » . والحطيئة راوية زهير وتلميذه ، وقد عرف مذهبه هذا كل المعرفة وتأثر به كل التأثر وأصطنعه في كل ما عالج من ضروب الشعر فكان صورة صــادقة مر\_\_ أستاذه ومثلا حيًّا من مثقفه ومخرجه ، وإنك لتقرأه أحيانًا فيخيل لك أنك تقرأ زهيراً لما بينها من وثاقة الصلة وتقارب خصائص الفن .

ه\_ولكني، وأنا أحدثك عن الحطيئة، مضطر إلى أن أحذرك مما محل عليه من الشمر . فقد حمل عليه الشيء الكثير من جيده، ومُحمل عليه الشيء الكثير من رديئه أيضاً • فما مُحمل عليه من جيده هذه القصيدة القصصية النفيسة وهي :

وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل بيداء لم يعرف بها سماكن رسما<sup>(۱)</sup> أخي جفوة فيه من الانس وحشة بيرى الرؤس فيها ، من شراسته ، أنعمى

<sup>(</sup>١) عاصب البطن : شاد عصابة على بطنه •ن الجو م .

تَفَرَّدُ فِي شِعْبِ عِجْوزاً ، إِزَاءُهَا

ثلاثة أشباح تخالهم بعا(١)

حفاة عراة ما اعتدوا خبز مَلَّـة

ولا عرفوا للـُبرّ مــذ خلقوا طما

رأى شبحاً وسمط الظلام فراعمه

فلما بدا ضيفاً تصور واهما

فقال ابنه لما رآه مجيرة ٍ:

« أيا أبت اذبحني ويسّر له ُطعا ،

ولا تعتذر بالعُمدم، علّ الذي طرا

يظن لنا مالاً فيوسعنا ذما ! »

فروً ي قايلاً ، ثم أحجم برهــة ،

وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم" ا(٢)

وقال: «هيا رباه، ضيف ولا قرى ً!

محقك لا محرمـه تالليلة اللحما 1 »

فبينا هم ، عنّت على البعــد عانة

قد انتظمت من خلف مسكما با نظام

ظهاءً تريد الماء ؛ فانساب نحوها

ألا إنه منها إلى دمها أظا!

<sup>(</sup>١) الشعب ؛ الطريق في الجبل . « وعلجوز » منصوب بنزع الحافض تقديره بمجوز ، والبهم : جم بهمة وهي فرخ الضأن والمعز شبههم بها لصفر أجسامهم .

<sup>(</sup>۲) روی : تروی و تفکر .

<sup>(</sup>٣) العانة : هنا القطيم من حمر الوحش . والمسحل الحمار الوحشي .

فأمهلولما حتى تروتت عطاشها ،

ــ. فأرسل فيها من كنانته سها

فخرت نحوص ذات جحش فتية

قد اکتنزت لحماً وقد 'طبّانت شحا<sup>(۱)</sup>

فيا بشرَه إذ جرها نحو أهـــله !

ویا بشرهم لما رأوا کلهـا یدمی ! فیاتواکراماً قد قضوا حق ضیفهم

فلم يغرموا غرماً وقسد غنموا غلماً وقسد غنموا غلماً وبات أوهم من بشاشته أبا

لضيفهم والأم من بشرها أما

فأكبر الظن أن هذه القصيدة من صنع راوية عربي الأصل نظم اردة على قصيدة منحولة من شأنها أن تسيء إلى سمعة العرب، وقد تكون هذه القصيدة الشعوبية لامية خلف الأحمر التي نحلها الشنفرى وسماها لامية العرب، لأنها تصف العرب باللصوصية وقتل النساء والأطفال وأكل التراب وما إلى ذلك من الصفات التي يحلو لخلف ألاحمر أن يخلعها على العرب. ثم إن القصيدة \_ أعني الميمية المحمولة على الحطيئة \_ من سعة الخيال ودقة التصور وقسلسل المعاني والاغراض ودمائة اللغة بحيث يصعب صدورها عن مثله .

ومما حمل عليه من رديئه \_ أي الشعر \_ هذه الأبيات التي زعموا أنه هجـا بها زو ج أمه وهي :

أبًا ولحاك من عم وخال وبئس الشيخ أنت لدى المعالي

لحاك الله ، ثم لحاك حقاً فنعم الشيخ أثت لدى المحازي

<sup>(</sup>١) النحوص: الأتان الوحشية.

جمعت اللؤم لاحياك ربي وأبواب السفاهة والضلال

فا أشك في أن الحطيئة أشعر بكثير من أن يقول هذا الشطر السخيف الركيك « جمعت اللؤم لا حياك ربي » وما أشك كذلك في أنه بعيد كل البعد عن أن يعرف « للسفاهة والضلال أبواباً » . وأنت تعلم أن ( التبويب ) لم يعرف الا عند وضع الكتب في أيام الدولة العباسية ، لأنهم احتاجوا إذ ذاك إلى تصنيف العلومات وتمييز بعضها من بعض وتيسير فهمها على القارئين والدارسين . وهناك فصيدتان ، إحداها لامية والأخرى عينية زعموا أنه أرسلها إلى عمر ، الاولى في أيام حبسه والثانية بعد الافراج عنه ، لا يخامرني أدنى شك في أنها محمولتان عليه حملاً ، ومدسوستان في شعره دساً ، وفي أنها من صنع راوية ماجن لا دين له ولا ذمة .

و — ولكن وجود هذا الشعر المنحول جيداً كان أم رديناً في ديوان الحطيئة لا يفض من شأنه ولا يحط من قدره . ففيه من نفائس الشعر وغرره ما يجعله أهلا للتمحيص والدرس . وهذا الديوان مشتمل على أكثر ضروب الشعر من مديح وهجاه ورثاه وغر ووصف وحكم . ولكني قد لا أظلم الحطيئة إذا اقتصرت على ضربين من شعره هما المديح والهجاه لأني أظن أنها خير ما ترك من منظوم الكلام إذا استثنينا حكماً قليلة جداً لا يمكن أن تؤلف بابا في هذا الديوان لقلنها . فأما مديحه فأنه من الأهمية بمكان لانه لا ينحل ممدوحه فضائل غيره ولا يبالغ في تصوير فضائله ، وإنما يستعرض ما عنده من حميد الحصال وشريف الفهال ويتمثله ثم يصوره في حذق وبراعة وصدق وأمانة م وما أظن أنك تنكر عليه الغلو أو الاسراف في المدح إذا قال لك عن سعيد بن العاص وهو من كبار الأمويين وعامل معاوية على المدينة إنه قليل الأكل فكه الطبع لا تمتد يده إلى زاد خبيث ، وما أظن أنك تنكر عليه شيئاً إذا قال لك عن بغيض بن

قريع وهو من أعيان تميم إنه كثير الكسب الهال كثير الانفاق له ، وإنه حسن الاستقبال الضيفان، يلقاهم بوجه يلمع فيه البشر لمعان الفرند في السيف وما أظن أنك تنكر عليه شيئاً كذلك إذا قال لك عن آل شماس وهم من سراة تميم : إنهم ذوو هم عالية وشمائل طيبة وأخلاق نبيلة وأنساب عريقة في الحجد والشرف . ومدنى هذا أن مديحه على جانب كبير من الصدق والأصالة ، هذا فضلا عما يمتاز به من جزالة في اللفظ ومتانة في الربك وصفاء في الديباجة .

ولم يبق لي الآن سوى أن أنشدك مثلا من هذا المديح :

إسمع قوله في آل شماس :

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن كانت النعاء فيهم جزوا بها وإن قال مولاهم على جلّ حادث مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجى

وقوله يمدح بغيضاً :

تزور امر، آيؤني على الحد ماله يرى البخللا يبقي على المر، ماله كسوب ومتلاف إذا ما سألته متى تأته تعشو إلى ضو، ناره وقوله في آل عدي:

وفتيان صدق من عديّ عليهم إذا ما ُدُعوا لم يسألوا من َدعاهم وطاروا إلى الجرد العتاق فألجوا

وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن أنعموا لاكدّروها ولاكدّوا من الدهر ردّوا فضل أحلامكم ردّوا بنى لهم آباؤهم وبنى الجسد

ومن يؤت أثمان المحامد ُ يحمد ويعلمُ أن البخل غيرُ مُخلِّد تهلل فاهتز اهتزاز الهند تجد خيرنار عندهاخيرُ موقد

صفائح بصرى عُلِقت بالعواتق ولم يمسكوا فوق القلوب الخوافق وشدوا على أوساطهم بالمناطق أولئك آباء الغريب وغائة الصريخ ومأوى الرملين الدرادق (۱) الحلوا حياض المجد فوق جباههم مكان النواصي من وجوه السوابق وأما هجاؤه ، فانه قاس كل القسوة شديد كل الشدة ، إلا أنه على جانب كير من النزاهة والعفية لا يسيء إلى سمعة أمرأة ولا يفحش في سب رجل ، وإنما يقتصر على ذكر الحلال الذميمة التي قد توجد حتى عند أفاضل الناس كالبخل والجبن وما إليهها . وبعد فما ظنك بهجاه تردد عمر في اعتباره ذما ورأى أن عيله إلى حسان بن ثابت بصفته شاعراً ليقول كلته فيه ? وما أريد أن أطيل الكلام عن هجاه الرجل فحسبي أن أورد لك مثلاً من سينيته الشهيرة التي تقدمت لها الأشارة ، وهاك ما أريد إبراده :

والله يا معشر لاموا امره أ جُنبا ما كان ذنب بغيض لا أبا الم القد مرينكم لو أن درتكم وقد مدحتكم عمد الأرشدكم لما بدا لي منكم غيب أنفسكم أزمعت يأسا مريحاً من نوالكم جار لقوم أطالوا هون منزله ملوا قراه وهر ته كلابكم دع المكارم لا ترحل لغيتها

في آل لأي وشماس بأ كياس (٢)
في بائس جاء محدو آخر الناس
يوما مجيء بها مسحي وإبساسي (٤)
كما يكون لكم منحي وإمراسي (٤)
ولم يكن لجراحي فيكم آسي
ولن ترى طارداً للحر كالياس
وغادروه مقيماً بين أرماس
وجر حوه بأنياب وأضراس

<sup>(</sup>١) الدرادق: الصفار.

<sup>(</sup>٢) الجنب: الغريب.

<sup>(</sup>٣) مريتكم : مرى الناقة مسح ضرعها . والابساس : دناء الناقة ببس بس لتسكن ويدر لبنها .

<sup>(</sup>٤) المتح : الاستسقاء ، والامراس اعادة المرسة وهي الحبل الى مجراها .

سيرُي أَمامَ فان الْأَكْثرين حصى والأكرمين أبًا من آل شماس من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس

ولك أن تقيس بقية القصيدة على هذا ، وواضح أن قصيدة الحطيئة لا تشتمل على معنى قبيح ولا لفظ بذي م ، والكنها غضت من شأن الزبر قان وحطت من كرامته إلى حد حمله على أن يشكو الشاعر إلى الخليفة .

يقول الاستاذ الزيات في كلامه على شعر الحطيئة « ولولا خساسة طبعه ، ودناءة طعمه ، وقبح تبلدله ، لما فضله في المحضرمين أحد . (١) » ويرى الاسكندري رحمه الله رأيه في هذا الشأن فيقول : « لولا ما وصم به الحطيئة من خسة النفس ودناءة الحاق وجهالة النسب ورقة الدين والفدر والبخل الشديد والاساءة إلى من أحسن إليه وسؤاله الرعاع والسوقة طمعاً في جمع المال من أي سبيل ، لكان باجادته في كل ضرب من ضروب الشعر شاعر المخضرمين على الاطلاق (٢) » .

ويخيل إلي أن الرجل شاءر المحضرمين على الاطلاق وأن أخلاقه لا تؤثر كثيراً ولا قليلاً في مكانه من الشعر ، لأن الشعر شيء والأخلاق شيء آخر . هذا إلى أبي أرى فيا ينسب إلى المترجم من صفات ذميمة وأخلاق منحطة شيئاً قد لا يكون قليلاً من الغلو والاسراف .

### \$ **\$ \$**

سنة ١٩١٩ .

<sup>(</sup>١) تأريبخ الأدب العربي ص ١٠١–١٠٢ الطبعةانتا نية بمطبعة الاعتماد بمصر سنة ١٩١٤ (٢) الوسيط في الأدب العربي وتاريخه ٤ ص ١٢٩ الطبعة الأولى بمطبعة المعارف بمصر

# کەب بہ زھبر

---o---

أَ \_ تأريخَه في الجاهلية . مولده ونسبه . نشأته وتعليمه . مزاغم الرواة في هذا الشأن . تفنيدها . أ كذوبة أخرى للرواة بصدد نبوغ كعب . دحضها . حجره مع زيد الخيل . رفضه .

ب\_ تأريخه في الاسلام . قدوم أخيه بجبر على النبي بموافقته . إسلام بجبر . نقمة كعب عليه . همجاؤه النبي وأصحابه . إهدار النبي دمه . عدم مبالاته بذلك بادى و بده . خشيته النبي بعد استيلائه على مكة . التماسه حماية القبائل وفشله في ذلك . التجاؤه إلى النبي .حصوله على عفوه . موقف المهاجرين والأنصار منه . ضيعة تاريخ وفاته . نظرة في حادثة البردة (هامش) .

ج \_ شعره . ديوانه . ما أضيف إليه من الشعر · مثل منه · مناقشة بعض هذه المثل ·

د ـ ما يصح من شعره ٠ تمثيله مذهب أبيه ٠ مثل منه ٠

ه \_ خاتمة .

#### \* \*

أما كعب بن زهير، فانه ثاني شعراً المذهب الزهيري أو الأوسي في الاسلام، وهو ثاني شعراً هذا المذهب، ليس فقط من حيث الاجادة ، بل ومن حيث السكميّة أيضاً ، فان ما يعزو إليه الرواة من الشعر قليل جداً وأكثر هذا القليل منحول ، وولع الرواة بهذا الشاعر عجيب، فانهم نسجوا حوله طائفة من الأساطير

كادت تحيله شخصية خرافية لولا « بانت سعاد .. » التي لا ينطرق إليها الشك. ومع ذلك سنحاول أن نقول كلتنا فيه ·

\* \*

﴿ أَ ﴾ ولد كعب بديار غطفان في نجد حيث كان بقيم أبوه وتأريخ ولادته بعجبول، وهو أكبر أولاد زهير وهم بجير وسالم وهو • وقد نشأ في حجر أبيــه و تعهده هذا بالتدريب والتثقيف حتى صار شاعراً مقدماً • بيد أن الرواة بزعمون أن أباه كان يمنعه بن قرض الشعر في أيام حداثته خشية أن يقول مالا خير فيه فيروى عنه ، وأنه كان يشدد في هذا المنع إلى درجة الضرب وألجبس وأنه لم يسمح له بمعالجة الشعر إلا بعد أن امتحنه امتحاناً شاقاً عسراً ثبت فيه نبوغه وظهرت يشاعريته . وعندي أن هذا الخبر مَكِذُوب، فما لا شك فيه أن زهمرآ يعرف أن الشعر ملكة مستحكمة في بيته ، فهو كبير شعراً مضر وأبوه ربيعة شاعر ، وخاله بشامة بن الغدير شاعر وأختاه سلمى والخنساء شاعرتان . ومن الطبيعي أن يكون ابنه كعب شاعراً • وإذا كان هذا يقول الردي. من الشعر في بدء نشأته فلا بدأنه سيقول الجيد منه · وعليه فلا محل لهذا المنع الذي ينتهي إلى الضرب والحبس ومثل هذا الخبر في مكانه من الكذبوالافتعال ما يتناقله الرواة من أن زهبراً قال ذات يوم:

> تزيد الأرض إمامت خفّاً ونّحبي ما حييت بهـا ثقيلا نزلت بمــتقر العرض منها .....

ثم أكدى \_ أي عجز عن إنمام البيت \_ فمر به النابغة الذبياني ، فقال له : أجز يا أبا أمامة ! فقال : أجيز ماذا ? فأنشده زهير ما تقدم ، فأكدى النابغة في دوره . ومن كعب ، وهو صغير فقال له أبوه : أجز يا بني . قال : أجيز ماذا ؟ فأنشده أبوه البيت والشطر ، فقال على الفور : « وتمنع جانبها أن يزولا » .

هـذا الخبر مختلق أيضاً ، لأن مثل هذه المبالغة لم يكن معروفاً في الشعر الجاهلي، ولأن قافية البيت الأول بجب أن تكون مؤنثة لأنها صفة للأرض التي يقول صدر البيت إنها تزيد خفة إذا مات الممدوح و « صاحب الحوليات » أحذق وأدق صناعة من أن تتطرق إلى شعره قافية كهذه وقد أعطى الرواة هـذه المساجلة الشعرية صوراً وأشكالاً عديدة ذكرها صاحب الروائع كابها. وكلها دون أدنى ريب هذر لا نصيب له من الصحة .

وقل مثل هذا عن خبر كعب مع زيد الخيل لأن ما فيه من الشعر منحول ظاهر التكلّف. ومن الأمثلة على ذلك هذا البيت السخيف:

ألا بكرت عرسي بليل تلومني وأقرب بأحلام النساء إلى الردى أو : « وأكثر أحلام النساء إلى الردى .. »

وهذا البيت الذي لا معنى له مطلقًا :

وإن تغضبوا أو تدركوا لي بذَّمة للمحركم أو مثل سعيكم كني

وفي القطعة أمثلة أخرى لهذا الكلام الملفّق الذي إن دلّ على شيء فائما يدل على الافتعال والأسفاف معاً . أما أبيات زيد الحيل فحسبك دليلاً على افتعالها هذا البيت :

فلولا زهير أن أكدّر نعمة لفادعت كعبًا ما بقيت وما بقى إذ الصحيح « بقي »كرضي ولقي . وليس من المعقول أن شاعرًا فصيحًا كزيد الخيل يقع في مثل هذا الغلط الفظيم .

(ب) ومع أن تاريخ كعب في الاسلام لم يخلُّ من افتعال كثير ، فانه أقرب إلى الصحة مما سبقت الاشارة إليه من أخباره . فالرواة مجمعون تقريباً على أنه تذاكر ذات يوم هو وأخوه بجير في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بينا كانابرعيان

غنمًا لها . فقال كعب لأنخيه : إلحق بالرجل لتعرف خبره وحقيقة ما يدعو إليه لتعلمني إياه . ولحق مجير بالنبي ، فلما شهد مجلسه وسمع كلامه تأثر به فاعتنق الاسلام . وبلغ خبر إسلام بحبر أخاه كعبًا فغضبأشد الغضب وأخديهجو النبي والمسلمين هجاء مراً . وساء النبي هجاؤه فأهدر دمه . و كان إسلام يجبر في السنة السابعةِ للمجرة . ولم يكن الاسلام قد بلغ أو ج قوته إذ ذاك ، فلم يلتفت كعب إلى إباحة النبي دمه ، وظل يهجوه وأصحابه أفظع هجاء . فلما ُفتِحت مكة ودخل معظم سكان شبه الجزيرة في الاسلام شعر كعب بالخطر الذي يتهدده فلجأ إلى غيرها ، فلم يكن نصيبه إلا الرفض . عند ثلد عوّل على التماس صفح النبي عن طريق الدخول في الاسلام . وينبغي أن نلاحظ أن أخاه مجيراً هو الذي أشار عليـــه بذلك.وكان هذا قد عرف بالاختبار صفح النبي عن خصومه القدمام عند اعتناقهم الاسلام وتنصَّالهم مما سلف منهم . وقدم كعب المدينة متخفيًا فنزل عند صديق له من جهينة وفيل عند أبي بكر وقيل عند عليّ بن أبي طالب(١) ، ومثل بين يدي النبي فأعلن إسلامه والتمس مغفرته . وكان النبي عند حسن ظنه ، فآمنه وصفح عنه ، وكان السلمون يتميزون عليه غيظـاً بسبب إيلامه إياهم بقوارص هجائه ، وأراد بعضهم قتله فمنعه النبي. وهنا أنشد المترجم بين يدي النبي لاميته المشهورة التي سأروي لك شيئًا منهــا عما فريب . وكانت هذه القصيدة في مدح النبي والمهاجرين ، فعانب الرسول كماً على خلو قصيدته من مدح الأنصار ، وقال الماجرون : ما مدحنا من هجا الأنصار ، فـكفّر كعب عن هذا بنظم قصيدة في مدح الأنصار سأروي لك بعضها .

<sup>(</sup>١) أنظر العدد ( ٣٢ ) من الروائع ص ٨٢ ــ ٨٣ طبعة المطبعة الكاثوليكية بدروت. سنة ١٩٣٣

وبهذا ينتهي تاريخ كلب في الاسلام على وجه التمريب ، لأننا لا نعرف عن حياته في الاسلام شيئاً سوى ما تقدم .

ومما يؤسف له أننا نجهل تاريخ وفاته كما نجهل تاريخ مولده ، وليس للفرض القائل إنه توفي سنة اثنتين وأربعين الهجرة ما يبرره أو يرجحه ، لأنه ليس ني قضية شراء البردة (١٠) \_ إذا صحت هذه بدورها \_ ما يسمح بترجيح ذلك الفرض، إذ السائد عند مؤرخي البردة أن معاوية اشتراها من أولاد كمب لا من كعب نفسه .

\*

(ج) شمره: للمترجم ديوانشعر صغير يحتوي على نحو من ثلاثين قصيدة ومقطوعة ذكره الحاج « خليفة » في (كشف الظنون) (٢) . وظفر المستشرق (كرنكو) Krenkow بنسخة منه فدرسه وعزم على نشره في سنة ١٩١٠، ولكن موانع حالت بينه وبين تحقيق هذه الفكرة . ومها يكن من شيء فان ما وصلنا من شعر كعب قليل جداً لسوء الحظ ، فهو عبارة عن « بانت سعاد .. » وبضع قصائد ومقطوعات نظمت في أغراض متفرقة . غير أنه إلى جانب هذه القصائد و تلك القطوعات قصائد ومقطوعات أخرى كلها أو أكثرها مكذوب مغنعل . فمن ذلك هذه النونية التي زعوا أن كها رئى بها ربيعة بن مكد م والتي أروي لك منها قولهم :

<sup>(</sup>١) البردة كساء من صوف مخطط ، زعموا أن النبي خلمها على حكم وور مماعه « بانت سعاد » وأن مماوية اشتراها من ولد كسب فتداولها خلفاء بني أمية من بعده ، ثم انتقات الى خلفاء بني العباس الذين كانوا يلبسونها في الأعياد . وقد لفت الأستاذ عواد البستاني في العدد ( ٣٢ ) من الروائم الأنطار الى أن المؤرخين لم يلهجوا بهذه القصة الا في القرن الثالث للهجرة .

<sup>/(</sup>۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون طبعة (Flügel ) لِيبسك سنة ته \* ۱۸ ا المجلد التالث من ۳۰۳ \_ ۴۰۶

بان الشباب ، وكل إلف بائن ظعن الشباب مع الحليل الظاعن قالت أميمة : ما لجسمك شاحبًا ؟ وأراك ذا بث ولست بدائن ؟! غضي ملامك ، إن بي منلومكم داء أظن مماطلي أو فاتني

وهذه الميمية التي زعموا أنه ردّ بها على المزرّد بن ضرار والتي أفتطف لك منها هذىن البيتين :

تعيرني عزاً قديماً وسادة كراماً بنوا أبي المجد في باذخ الشمم هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المزنيين المضيفين للكرم

فما أظن أن الاسفاف يبلغ بكعب أن يقول مثل هذا الكلام الركيك المفكك الذي يصعب تأويل أكثره وحمله على وجه صحيح ، وما هكذا يتحدث فحول الشعراء ولا سيما إذا كانوا ممن يحكك الشعر ولا يذيعه في الناس إلا بعد تهذيبه وتنقيحه من أمثال كعب وأبيه .

ومن فبيل الأمثلة السالف ذكرها أبيات تتناقلها كتب الأدب على أنها من الشعر الجيد ، وأنا أزعم أنها ليست من الجودة في شيء وليست من الصحة في شيء كذلك ، وهي :

لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واجدة والهم منتشر والمره ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر فليس من شك في أن البيت الأول غير صحيح لاستعاله كلة « أعْجَبَ » بدلاً من « لـمَجبتُ » وهي الكلمة التي يقتضي المقام استعالها . وليس من شك في أن البيت الثالث لا يمكن أن يصدر عن شاعر له وزن لأن معناه غير مستقيم . فقد أراد الشاعر أن يجعل الأمل لازماً للانسان مدة حياته لزوم الأثر

للعين فقال في عجز البيت « لا تنتهي العين حتى يننهي الأثر » وكان الصواب أن يقول « لا ينتهي الأثر حتى تنتهي العين» لانه ناشي. عنها لازم لها ، وانتهاء الأثر بانتها، العين زعم غير صحيح ، فان الأرض ملا مي بالآثار الباقية بعـــد زوال الأعيان التي أنشأت هذه الآثار .

(د): أما ما يصح منشعر كعبفانه صورة صادقة منشعر أبيه يمثله في توخي الحقيقة وتجنب الغلو والاسراف . وعثله في عرض وقائع الناريخ عرضــاً صحيحاً وتصويرها تصويراً صادقًا ، ويمثله كذلك في تخير ألفاظه وتنخل قوافيه ورصانة أسلوبه وحكمة أمثاله . استدم إليه يصف الأنصار في قصيدة :

من سرّه كرم الحياة فلا بزل في مقْنَب (١) من صالحي الأنصار كالجر غير كليلة الأبصار بالمشرفي وبالقنا الخطار بدماء من علقوا مرن الكفار ذلّت لوقعتها رقاب نزار

واستمع إليه يصف المهاجرين في «بانت سعاد …» بعد وصفه النبي(ص): في فتية من قريش قال قائلهم (٢)

ببطن مكة، لما أسلموا : «زولوا» عند اللقاء ، ولا ميل معازيل<sup>(٣)</sup>

النــاظرىن بأعــين محمــرة والذائدين الناس عن أديانهم يتطهّرون كأنه نسك لهم صدموا الكتيبة يوم بدر صدمة

زالوا، فما زالأنكاسولاكشف

<sup>(</sup>١) المقنب: من ثلاثين الى أربعين فارساً

 <sup>(</sup>٢) بجمع شراح « بانت سماد » على أن هذا القائل هو عمر بن الحطاب ( رض )

<sup>(</sup>٣) أنكاس: جمع نكس وهو الجبان أو الضعيف ، وكشف: جمع أ كشف وهو من لا يحمل ترساً . ميل : جمع أميل ، وهو من لا يثبت على السر ج ، أي من لا يحسن الفروسية . ممازيل : جم معزال ، وهو من لا سلاح له .

مَن نسج داود، في الهينجا، سرا بيل<sup>(۱)</sup> قوماً ، وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا

شم العرانين أبطال ، لبوسهم لا يفرخون إذا نالت رماخهم

وأستمع إليه يعظ جاهلاً ويرشده سواء السبيل:

تعرف من صفحي عن الجاهر فيك لمسموع خنى القائل ومطيم الأكل كالآكل أسرع من منحدر سائل ذموه بالحق وبالباطل حرب أخي التجربة العاقل

إن كنت لا ترهب دمي لما فاخش سكوني ، إذ أنا منصت فاخش سكوني ، إذ أنا منصت فالسامع الذم شريك به مقالة السوء إلى أهلما ومن دعا الناس إلى ذمه فلا ترج إن كنت ذا إربة (٢)

فما أشك أنك تجد في المثال الأول صورة حية من شجاعة الأنصار وبسالتهم ومن دفاعهم عن النبي و نضالهم في سبيل الاسلام الذي آمنوا به أصدق الايمان وأخلصوا له أشد الاخلاص وتحمسوا لمثله ومبادئه حماسة منقطعة النظير، وما أشك أنك تجد في المثال الثاني صورة حية كذلك من تفاني الهاجرين في سبيل الدعوة المحمدية وتركهم ديارهم وأبناءهم وأموالهم إلى ديار لم يعرفوها وأرض لم يطأوها ليمارسوا شعائر دينهم بحرية وطمأنينة وليعملوا على نشره بكل ما أوتوا من قوة . وما أشك أنك تجد في المثال الثالث حكمة الرجل العاقل الخيير بالحياة والناس الذي يترفع عن الطعن في الخصوم ، ولكنه محذر خصمه الخيير بالحياة والناس الذي يترفع عن الطعن في الخصوم ، ولكنه محذر خصمه

<sup>(</sup>١) العرنين : طرف الأنف 6 وشحمه : ارتفاعه، ووصف الرجل بشمم المرنين كتاية عن وصفه بعلو الهمة واباء الضم. المراد ينسج داود : الدروع، 6 لأن العرب تنسب صنعها الى داود (عس)

<sup>(</sup>٢) الاربة: الدهاء.

إصفاءه إلى ما يقال فيه مما لا يسره ، و يعلمه أن الناس سراع إلى أكل لحوم بعضهم بالغيبة ، وأنه من رضي منهم لنفسه أن يُذمّ ذمّوه بما كان منه وما لم يكن . وما أشك أنك تجد في هذه المثل جميعاً من متانة اللغة وجمال الاسلوب وصفام الديباجة ما يمثل مذهب زهير في صناعة القريض وعمز طريقته وأسلوبه .

(ه): في الواقع أن ما يصح لنا من شعر كعب قليل جداً ، ولكمنه. عثل بلا ريب خيالاً قوياً وقريحة خصية وفناً متقناً رفيعاً مك



## حساله به ثابت الانصارى

0-----

أ \_ حياته : اسمه و نسبه و كنيته . مكانته من قومه . صلاته بالمناذرة . صلائه بالغساسنة . دفاعه عن النبي وحظوته عنده . وفاته .

ب\_ أخلاقه : جبنه وميله إلى الادعاء •

ج ـ شعره : خاصته . طائفة من مختاراته .

د \_ قدرته على الارتجال . مثل من شعره المرتجل . نقده .

الخلاصة .

\*\*\*

كان الحطيئة وكعبشاعرين بدويين، يثلان مدرسة شعرية بدوية هي مدرسة زهير أو مدرسة أوس أستاذه ، أما حسان بن ثابت الذي أريد أن أحدثك عنه الآن فانه شاعر حضري يمثل مدرسة شعرية حضرية ، شعراؤها فيا يقول المبررد ستة ، وهم : حسان وابنه عبد الرحمن وحفيده سعيد بن عبدالرحمن ، ووالده ثابت ، وجده المنذر ، وحرام والد المنذر ، وايس ثمة شك في أن حسان أشعر الستة . ومن المفيد أن نلاحظ أن مدرسة زهير تمتاز بالوصانة والقوة بينا تمتاز مدرسة حسان باللين والسهولة ، وأن مدرسة زهير تصنع الشعر صنعاً وتحككه وتنقحه وتطيل النظر فيه ، أما مدرسة حسان فانها تقوله عفوا ، وترتجله ارتجالاً وتعرضه على الناس غير منقح ولا مهذب . وأفرغ الآن للكلام عن حياة حسان وأخلاقه وشعره فأقول لك :

(أ): هوحسان بن ثابت بن المنذر الانصاري الخزرجي كان يكنّى في الجاهلية به ( أبي الوليد ) ثم كنّي في الاسلام بـ ( أبي عبدالرحمن ) • ولد في الجاهلية ومُعمّر فيها نحواً من ستين سنة . فلما هاجر النبي (ص) إلى المدينة ، أسلم فيمن أسلم من الأنصار. وكان لسانَ عشيرته الحزر ج وشاعرَ ها القدّم في مفاخراتها ومساجلاتها مع الأوس . وكان كيفِدُ في أيام جاهليته على ملوك المناذرة في الحيرة والغساسنة في بادية الشام، فيمدحهم ويأخذ جوائزهم . ولكن يظهر أنه لم يكن كبير الصلة بالمناذرة لغلبة النابغة الذبياني على هؤلاء . ويحدثنا الرواة أن حسان وَفَد على النعان بن المنذر فلتى حاجبه عصاماً الذي يقول فيه النابغة :

## [ نفس عصام سوّدت عصاما وعَلَّمَ: له الكرّ والاقداما...الخ]

فزوده هذا بعدة نصائح انتفع بها في مقابلة النعان . فلما خرج من عنـــده قال له الحاجب « بقيت على واحدة لم أوصك مها : قد بلغني أن النابغة الذبياني قَدِمَ عليه، وإذا قدم فليس لأحد ِ منه حظ سواه، فاستأذن ْ حينئذ ِ وانصرِ فْ ْ مَكْرَمًا خَيْرًا مِن أَن تنصر فعجفواً (١٠).» ومع أَن الفساسنة كانوا ينزلون نابغة بني ذبيان المنزلة التي تليق به ويقدرون شعره حق قدره وهو القائل فمهم باثيته الخالدة التي مطلعها [ كليني لهَم يا أُميمة ناصب ] استطاع حسان أن ينفذَ إلى فلومهم ويستأثر بقسط غير قليل من عطفهم ولعل صلةَ النسب التي تَربطُ. مهم كانت أكبر سبب في حظوته عندهم . فغيرُ خاف ِ أنه وهمُ ينتمون جميعًا إلى أصول يمنية فحطانية . ويحدثنا الرواة أن عمرو بن الحرث النساني قال لحسان عندما دخل عليه للمرة الأولى وعنده النابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة « يا ابن الفُـرَ يعَّـة قد عرفت عيصك (٢) ونسبك في غسان فارجع ، فاني باعث إليك بصلة سنية ٍ ولا أحتاج إلى الشعر ، فاني أخاف عليك هذين السبعين : النابغة وعلقمة ، أن

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٩ ص ١٦٥ عابعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) الميم : العرق .

يفضحاك وفضيحتك فضيحتي (١). » ومنهنا يتبين أن الغساسنة كانوا يحسبون لصلة النسب التي تربط حسان بهم حسابها ويعتدون بها اعتداداً غير قليل. وقد استمر عطفهم عليه بعد إسلامه. وما هدية جبلة بن الأيهم إليه بعد فراره إلى القسطنطينية إلا دليل صادق على استمرار هذا العطف.

ولئن كان حسان شاعر الغساسنة ولسان الخزرج في الجاهلية فانه شاعر النبي الأول في الاسلام (٢). وقد بلغ من مخطوته عند النبي (ص) أن قال له وهو يسمع بشير إلى مشركي قريش: «أه عجم وجبريل معك (٢)» وقال له وهو يسمع هجاه إياهم: « إن هذا لأشد عليهم من وقع النبل . » (أ) ولم يشهد حسان موقعاً مع النبي ، لأن جبنه كان يحول بينه وبين ذلك . إلا أن تَصرَهُ إياه بلسانه قام مقام تَصرِهِ إياه بسيفه . وكان النبي (ص) يجري عليه العطاه من بيت مال المسلمين ويفرض له في الغنائم كما لو كان مقاتلا. وفعل الخلفاء بعده فعله معه فعاش مكني المؤونة مطمئن البال إلى أن مات سنة ( ٤٥) للهجرة وقد بلغ العشرين بعد المئة فها بزعم الرواة .

(ب) أخلاقه : أبرز ما في أخلاق حسان جبنه ؛ فمن المعلوم أنه لم بشهد مع النبي موقفاً ما . وقصة إحجامه عن قتل الجاسوس اليهودي وعن سلبه أيضاً بعد أن قتلته صفية بنت عبد المطلب من الشهرة بمكان . ومع ذلك كان يحب أن يوهم نفسه أنه شجاع شديد البأس عظيم البطش !!. [ روي أنه كان يخضب شاربه

<sup>(</sup>١) الاغاني ج ١٤ ص ٣ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) وصفت حسان بأنه شاعر النبي الأول لأن عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك الأنصارين كانا يشاركانه في هجو مشركي قريش والدفاع عن النبي والمسلمين . ولـكنه كان أقدر الثلاثة على أداء هذه المرمة كما قدمت .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج ٤ ص ٤ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ج ٤ ص ٦

وَعَنْهُمَّةً أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يُخصِبُ سَائُر لَحْيَتُهُ ۚ فَقَالَ لَهُ أَبِنُهُ عَبِدَالُو هُر ﴿ يَ «يا أبت ، لمّ تفعل هذا ؟» فأجاب : « لأ كون كأني أسد والغ في دم»! · ]<sup>(٢)</sup> أما فحره بشجاعته الموهومة في شعره فانه كثير جداً سأذكر مثلا منه في مكان آخر من هذا الفصل • وهو إلى هذا معجب بشعره كل الأعجـــاب • روي أنه أنشد النابغة في سوق عكاظ وكانت الخنساء والأعشى في جملة من أنشده • فقال النابغة للخنساء : لولا أن أبا بصير \_ يعنى الأعشى \_ أنشدني ، لفضلتك على جميع من حضر الموسم من الشعراء • فغضب حسان لذلك غضبًا شديداً وقال للنا بغة : « والله إني لأشعرُ منها ومنك »(٣) · وعندما حرض النبي (ص) الأنصار على الدفاع عنه بألسنتهم قال حسان: ﴿ أَنَا لَهَا ﴾ ، ثم أُخَــ فَ بطرف لسانه وقال: « والله ما يسرني به مِنقول بين بصرى وصنعاه (³)» • وكان يخر ج لسانه ويقول: « والله لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه ! » (٥) · مع أنه لا مجـال للريب في أنه بعيد كل البعد عن أن يضارع نابغة بني ذبيان وزهير بن أبي سلمي، وعن أن يضار ع الأعشى أيضًا سعة حيال ودقة إحساس وقوة عارضة •

ج ـ شعره : لحسان ديوان شعر متوسط الحجم طبع مراراً بمصر وأوروبا وأنت إذا تصفحت هذا الديوان رأيت أن الرواة لم يكونوا شديدي الخطأ في اعتقادهم أن اللين غالب على شعر صاحبه . وقد علل النقاد القدماء والمحدثون الحبون لحسان هذه الظاهرة بأسباب كثيرة ـ فقالوا ما مؤاده : إن حسان شاعر

<sup>(</sup>١) العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلي والدنن.

<sup>(</sup>٢) الاغاني ج ٤ ص ٣ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ج ٨ ص ١٨٧ - ١٨٨٠.

<sup>( (</sup> ج ۽ ص ۽ ( t

<sup>(</sup>٥) الشمر والشمراء لابن قتيبة ص ٣١ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

حضري تذوق النعيم وعرف الترف. وقد لان شعره بسبب لين عيشه ألهادى. الهانىء . وقالوا : «إن الشعر نكد يقوى في الشر ويضعف في الحير.»والاسلام كله خير وبركة ومن أجل ذلك لان فيه شعر حسان وضعف . وقالوا : إنه نظم شعره في مدح الرسول وهجاء المشركين وفيما يجري مجراهما مرح الأغراض الاسلامية المختلفة وهو شيخ هرم ؛ وانحطاط قوى الجسم يستدعي بالضرورة انحطاط قوى المقل. وأخيراً قالواً: إنه رجل مكذوب عليه وإن هناك قصائد ومقطوعات ِ أَتروى له مع أنها لا تصح عنه .! ودافع هو عن نفسه وقد قيل له : « لقد لان شعرك يا أبا الحسام » \_ وكان يكنَّى بذلك أحيانًا \_ فقال : « إن الاسلام يحجز عن الكذب، والشعر يزينه الكذب. ه(١) ونضيف نحن إلى. هذه الملاحظات العديدة ملاحظة متواضعة . وهي أن طبيعة حسان في حد ذاتها لم تكن من الخصب والقوة بالدرجة التي يتمناها له أنصاره ومحبوه. ولسنا نقول إنه غير مجيد، ولكننا نقول إنه يجيد في القليل وبسف في الـكثير . وقد يسف مع الاقلال أيضًا . ولك أن ترجع إلى ديوانه لتتحقق مافي هذا الزعم من الوجاهة والقوة . إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن له غوراً مختارةً سما فيها خياله ولطف أسلوبه وجادت لغته إلى حد بعيد . منها قوله في مذَّهبته: \_

لعمرُ أبيكِ الحير ياشعثَ (٢)مانبا على لسأبي في الخطوبِ ولا يدي وْيِبلُغُ مَالا يِبلُغُ السِيفُ مِنْوَدِي وإن يهتصر عوديعلى الجهدمد

لساني وسيغي صارمان كلاهما وإن أكُ ذا مال ٍ قليل ٍ أُجُدْ به

<sup>(</sup>١) المفصل ج ١ ص ١٠٩ - ١١ طبعة مطبعة مِصر سنة ١٩٣١ هـ ١٩٣٤ م

<sup>(</sup>٢) شمت : مرخم شعثاء وهي احدى زوجتي حسان اللتين طالما تنني باعيهما وهما عمرة

أُ كَثَيرُ أهلي من عيال سواهمُ وإني لمعط ما وجدتُ وقائل وقوله في أخرى :

لنــا حاضِر فَعم(١) وبادركأنه منى ما أَز زًّا من مَعَدرٍ بعصبة ر بكل فني عارى **الأش**اجع<sup>(٢)</sup> لاحَهُ ُ

ُ نسوُّ دُ ذا المال القليل اذا بَدتْ وإنا لنَّقْري الضيف إن جا. طارقاً

إن كنت كاذبةَ الذي حَدَّ ثنني ترك الأحبة أن يقاتل دونهم وقوله من أبيات :

أصون عرضي عالي لا أدنسه أحتال للمال إن أودى فأجمه

وأطوي على المامِ الفَراحِ المبرّدِ لموقِدِ ناري ليلةَ الربع أوْفِدِ

مُماريخُ رَضُوى عِزةٌ ونكرُ مُا وغسَّانَ عَنعْ حوضَنا أن ُبدُّما قِراع الكاقم برشحُ السك والدما

مُروءتهُ فينا وإن كان معدما من الشحم ما أمسى صحيحاً مُسَلَّما

لنا الجَفناتُ الفُرَّ يلمعنَ بالضحا وأسيافنا يقطُرنَ مر فجدة دَما أبي فعلنا المعروفَ أن ننطِقَ الحنا وقائلنا بالعُرف إلا تكليًّا

وقوله في قصيدة يهجو بها الحارث بن هشام أحد مشركي قريش ويعيره فراره يوم بدر:

فنجوتِ منجى الحارثِ بن هِشام ونجسا برأس طمرة ولجسام

لا بارك الله بعد العرض في المال ولست للعرض إن أودى بمحتال

<sup>(</sup>١) فعم : ممثليء

<sup>(</sup>٢) الأشاحم : أصول الأصابع مفردها أشجم

ولامية حسان في آلجفنة وهمز ينه التي يرد بها على أبي سفيان بن الحرث دفاعاً عن النبي ويهجو مشركي قريش مشهورتان جداً ، ومع ذلك أحب أن أروي لك أنفس ما فيها على سبيل الأنصاف لحسان ، قال في الأولى :

يوماً بجاّق في الزمان الأول قبر ابن مارية الكريم المفضل لا يسألون عن السواد المقبل شمّ الأنوف من الطراز الأول

لله در عصابة نادمتهم أولاد جفنة حول قبر أبيهم بغشون حتى ما تهر كلابهم بيض الوجوه كريمة أحسابهم وقال في الثانية يخاطب قريشاً:

تثير النقع موعدها كداه (۱) على أكتافها الأسل الظاه (۲) تلطّ من بالخر النساه (٤) وكان الفتح وانكشف الفطاء يعين الله فيه من بشاء

عدمنا خيلنا إن لم تروها يبارين الأسنة مصغيات تظل جيادنا متمطرات<sup>(٣)</sup> فاما تعرضوا عنا اعتمرنا وإلا فاصبروا لجلاد يـوم

(د) ومما ينبغي التنويه به في هذا المقام قدرة حسان على الارتجال. روي أن وفد تميم قدم على النبي (ص) فقال له متكلموه: إننا جئنا لنفاخرك. وقد جئنا بشاعرنا وخطيبنا ، فقام خطيبهم وتكلم فقام ثابت بن قيس بن شماس وأجابه، وقام الزبرقان بن بدر وقال:

<sup>(</sup>١) كداء : اسم ثنية في جبل بقرب مكة دخل منها الزبير يوم الفتح

<sup>(</sup>٢) مصفيات : مائلات برؤوسهن الى فرسا نهن كمن يستمع الى شيء . الأسل : الرماح

<sup>(</sup>٣) متمطرات : يسبق بعضها بعضاً

<sup>(</sup>٤) ضرب النساء وجوء الحيل بخمورهن عادة بدوية تشير الى طلب المفلوب صفح النااب.

نحن الملوك فلاحيّ يقاربنا منا اللك المكارم حزناها مقارعة إذا كم قد نشدنا من الأحياء كلهم عند وننحر المكوم عبطافي منازلنا للناه وننصر الناس تأتينا سرامهم من فنهض حسان ورد عليه بابيات هذا أهمها :

إن الذوائب من فهر وإخوتهم يرضى بها كل من كانت سريرته قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلك منهم غير محدثة لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم إن كان في الناس سباقون بعدهم أعفة ذكرت في الوحي عقتهم يسمون للحرب تبدو وهي كالحة يسمون للحرب تبدو وهي كالحة لايفرحون إذا نالوا عدوهم

خذمنهم ما أتوا عفواً وإنمنعوا

أكرم بقوم رسول الله قائدهم أهدى لهم مدحي قلب يؤازره

منا الملوك وفينا يؤخذ الربع (١) إذا الكرام على أمثالها اقترعوا عند النهاب وفضل العزيتسبع للنازلين إذا ما استطعموا شبعوا (٢) من كل أوب فتمضي ثم تتبع

قد بيّنوا سنّة للناس تتّبع تقوى الآله وبالأمر الذي شرعوا أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا إن الحلائق فاعلم شرها البدع عند الرقاع ولا يوهون مارقعوا فحكل سبق لأدنى سبقهم تبع لا يطمعون ولا يزري بهم طمع إذا الزعانف من أظفارها خشعوا وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع

فلا بكن همك الأمر الذي منعوا

إذا تفرقت الاهوا. والشيع فيما أراد لسان حائك صنع<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) ربع الغنيمة : ما يأخذه الرئيس منها في الجاهلية

<sup>(</sup>٢) الحكوم : جم كوماً . وهي الناقة العظيمة السنام . عبط : جم عبيط وهو الطريالسمين

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج ٤ ص ٧\_٩ طبعة عطبعة التقدم بمصر. وللقصة بقية أهملتها لأنبي لم أُستحسن فيها شعر حسان .

في بعض هذه الأبيات لين ظاهر ، لا أشك في أنك تحسه في طائفة منها ، وفي بعضها فضول لا مبرر له سوى النزول على حَجَمَ الوزن والقافية ٠ من ذلك قول حسان في البيت الشاني : « وبالأمر الذي شرعوا » ، إذ المعنى تام مدون هذه الجلة ، ولك أن ترجع إلى البيتين الأول والثاني لتتأكد أن الجلة زائدة . ومنها قوله في البيت الخامس: « عند الرقاع » فمن الواضح أن مراعاة الوزن وحدها هي التي دعت إلى استعال هاتين الـكلمتين ٠ وقوله في البيت السابع « ولا يزري بهم طمع » فني قوله « لا يطمعون » غني عن قوله : « ولا تزري مهم طمع » ولكن في القطعة أبيات حسنة منها : «قوم إذا حاربوا البيت» ومنها : «لا يفرحون ٠٠ البيت» ومنها : « خذ منهم ٠٠ البدت . » فاذا أضفت إلى ذلك أن الابيات قيلت ارتج لا فيموقف مساجلة ومباهلة تبين لك أنها ثمرة بدمهة حاضرة ونتاجُ قرمحة سمحة . ومن الاطالة التي لا طائل تحتها أن نكرر هنا ما أشار إليه الاسكندري بايجاز في « الفصل » وشرحه البستاني باسهاب في كتابه : « أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام » من إدخال حسان ألفاظاً جديدة في الشعر ، هي الالفاظ الاسلامية ، ومن ابتداعه عنصراً جديداً هو المديح السياسي الذي نما وتطور حتى كان له شأنه في أيام بني أمية .

هـ والخلاصة: أن الدور الذي لعبه حسان في الدفاع عن النبي (ص) والذود عن أعراض المسلمين ، والغرر العديدة المتناثرة في قصائده ومقطوعاته وقدرته الحسنة على الارتجال كل ذلك خليق أن يحمل مؤرخي الادب العربي ونقاده على المناية به والاهتمام باشعاره وأخباره .



### الخنساء

أ - سيرتها : اسمها ولقبها ونسبها . مولدها ونشأتها . خطبة دريد بن الصمة إياها . رفضها له . أزواجها وأولادها . علاقتها بأخوبها صخر ومعاوية . مقتلها . حزنها عليها . ما دار بينها وبين عائشة بصدد حزنها على أخبها صخر . ما قبل عن اجتماعها بالنابغة الذبياني في سوق عكاظ . إسلامها . مقتل أولادها في حرب القادسية . عطف عمر بن الخطاب عليها . وفاتها . بحرب شعرها : ديوانها . شيوع الانتحال فيه . مثل من الشعر المحمول عليها . نقد هذه المثل .

ج — ما يصح لها من الشعر . سماته . مثل منه .

د – خاتمة .

\* \*

(أ) وهذه شاعرة لا تنتمي إلى مدرسة ذات طريقة معروفة في قرض الشعر كدرسة زهير بن أبي سلمى أو حسان بن ثابت؛ ولمكنها تؤلف بمفردها مدرسة مهمة هي مدرسة الشعر العاطني، ذلك لأنها اختصت بالرئاء والرئاء الصادق. وأنت تعلم أن هذا الضرب من الشعر ترجمان العواطف وديوان المشاعر والانفعالات، وشاعرتنا هذه هي الحنساء بنت عرو بن الحرث بن الشريد من سليم إحدى قبائل مضر. ولدت في الجاهلية، ومن العبث أن نحاول معرفة تاريخ ميلادها لأرف أحداً لم أيمن بهذا في حينه ولا في العصور الاسلامية الأولى.

واسمها تماضر ، والخنساء لقب غلب عليها ، وهو مشتق من الحنس الذي هو

أخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة ، وهي صفة مستحبة أكثر ما تكون في الظباء وبقر الوحش . » وكانت شاعرتنا رأئعة الأدب بارعة الجال :
 رآها دريد بن الصمة الشاعر الفارس المشهور « تهنأ بعيراً » أي تطليه بالقطران وهي متبذلة ، فأحما ، وقال فمها :

وقفوا فان وقوفكم حسبي وأصابه تبل<sup>(۱)</sup> من الحب كاليوم طالي<sup>(۲)</sup> أينق جرب يضع الهناء مواضع النقب<sup>(\*)</sup>

حيوا تماضر واربعوا صحبي أخناسُ قد هام الفؤاد بكم ما إن رأيتُ ولا سمعت به متبذلاً تبدو محاسنه

ثم خطبها و كان شيخًا ، فردته لشيخوخته وآثرت الحياة مع أحدفتيان قومها على الحياة معه . وشق ذلك على العاشق الشيخ فهجا الفتاة بأبيات أجابته بمثلها وأنت تجد الجميع في الجزء الثالث عشر من الأغاني إذا شئت . ويزعم بعض شراح ديوان الشاعرة أنها تزوجت أربع مرات ، ولكن الظاهر أنها لم تتزوج سوى مرتين . وزوجها الأول هوعبد العزى أو عبدالله بن عبد العزى من بني خفاف، أما زوجها الثاني فهو مرداس بن أبي عامر السلمي ، وقد رزقت من زوجها الأول ولداً واحداً على ما يظهر ، هو عبدالله المعروف بأبي شجرة وهو فارس شاعر ، أما أولادها الأربعة الآخرون وهم يزيد ، ومعاوية ، وعرو ، وسراقة ، وابنتها عمرة التي شهدت زواجها وهي مجوز مسنة في أيام ، ماوية ، فكلهم من زوجها الثاني .

و كان لها أخوان يقال إنها كانا من أجمل فتيان زمانهما هما صخر ومعاوية

<sup>(</sup>١) في الشمر والشمراء طبعة مطبعة التقدم بمصر سنة ١٣٢٢ للهجرة ص ٧٣ «خبل»

<sup>(</sup>٢) في الشمر والشمراء « هانيء »

<sup>(\*)</sup> الأغاني ج ١٣ ص ١٣٠ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

وكانت تحبيها حباً جماً وقد قتلا في حروب قبليّة ذكرها صاحب الأغاني بتفصيل في الجزء الثالث عشر من كتابه ؛ فحزنت عليها حزناً شديداً . وكانت أشد ما تكون حزناً على صخر لأنه كان يحبها ويكبر أخلاقها وبواسيها في ماله كلا دعت الحاجة إلى ذلك .

روي أن الخنساء دخلت على عائشة أم المؤمنين ( رض ) وعلمها صدار من شعر ، فقالت لها عائشة : « أخناس ؟ » فقالت : « لبيك يا أماه » قالت : « أتلبسين الصدار وقد نهي عنه في الاسلام ?! » فقالت : «لم أعلم بنهيه» قالت: « ما الذي بلغ بك ما أرى ?! » قالت : « موت أخي صخر .» ثم وصفت لهــا ما كانت تلتى عنده من عطف ورعاية ، وشرحت السبب الذي حدا بها لاتخاذ هذا الصدار ، فقالت : «إن لصداري سبباً ، وذلك أن زوجي \_ ويقول صاحب الروائم: ولعلها تريد زوجها الأول عبدالعزى \_ كان رجلاً متلافًا للاموال ، يقامر بالقداح فأتلف فمها ماله حتى بقينا على غير شيء . فأراد أن يسافر ، فقلت له : أفم وأنا آتي أخى صخراً فأسأله . فأتيته وشكوت إليه حالنا وقلة ذات يدنا فشاطرني ماله ، فانطلق زوجي فقام به فقمر حتى لم يبق لنا شيء . فعدت إليه في العام المقبل أشكو إليه حالنا فعاد لي بمثل ذلك ، فأتلفه زوجى ، فلما كان فيالثالثة أو الرابعة خلت بصخر امرأنه فعذلته ثم قالت : إن زوجها مقامر وهذا ما لا يقوم له شيء . فان كـان لابد من صلتها فأعطها أخسّ مالك ، فأنما هومتلف والخيار فيه والشرار سيان. فأجامها بقوله:

والله لا أمنعها خيارها وهي حصان قد كفتني عارها ولو هاكت خرّقت خمارها وجعلت من شعر صدارها

ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه ، فلما هلك أنخذت هذا الصدار ، والله

لا أخلف ظنه ولا أكذب قوله ما حييت»(١)

والمعروف أن الحنساء لقيت النابغة الذبياني في سوق عكاظ وأنشدته بعض قصائدها ففضلها على جميع من حضر الموسم من الشعراء عدا أعشى بكر. ولكننا نرفض هذه الرواية رفضاً باتاً لأنها تقول إن النابغة فضالها على من أنشده من الشعراء لقولها:

وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأســـه نار

ونحن ننكر أن يكون هذا البيت للخنساء لما فيه من ذكر الامامة والتنويه بالهداة من الناس. ومن الثابت الذي لا نزاع فيه أن الجاهلية لم تكن تعرف إماماً ولا مأموماً وإنما ذلك من صنع الاسلام · أما الهداية فليست مما تصف به شاعرة جاهلية أخاها . إن الحنساء تصف صخراً بالشجاعة والجرأة وغزارة الجود . ولكنها لا تصفه مطلقاً بأنه رجل هداية وورع وتقوى وصلاح . أضف إلى ذلك أن في القصيدة أبياتاً أخرى كثيرة سأتكلم عنها في مكان آخر من هذا الفصل تعل أنها . فتعلة منحولة ·

وقدمت الخنساء على النبي (ص) في وفد سليم فأسلمت في جملة من أسلم من قومها . وكان النبي (ص) يستحسن شعرها ويكبر مواهبها . وحضرت الشاعرة حرب القادسية سنة ( ١٤) للهجرة ومعها أولادها يزيد ومعاوية وعمرو وسراقة، فحرضتهم على الفتال أجمل تحريض، وكان أولادها عند حسن ظنها بهم فقا تلوا حتى قتلوا . ولم يفزعها خبر قتلهم ، بل اكتفت أن عقبت عليه بقولها : « الحد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته (٢) »

<sup>(</sup>۱) أنيس الجلساء في شرح ديوان الحنساء ص ٢٠ — ٢١ طبمة المطبمة الـكاثونيكية ببيروت ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢١ ـ ٢٢ .

وفي هذا ما فيه من الدلالة على رباطة جأش الشاعرة وقوة إيمانها . وعرف لهــا الحليفة عمر هذا فأجرى عليها أرزاق أولادها الأربعة مدة حياته .

وتوفيت الشاعرة بالبادية في خلافة معاوية ، ولا سبيل إلى معرفة تاريخ وفاتها بالضبط، كما أنه لا سبيل إلى معرفة تاريخ ولادتها بصورة من الصور .

(ب) شعرها: المختماء ديوان عني به الشراح القدماء وطبيع مراراً عديدة في بيروت ومصر وأوروبا ، ولكنك لا يمن النظر في هذا الديوان حتى تدرك أنه يحتوي على قصائد ومقطوعات كثيرة لا يكاد يصح منها شيء . فليس من شك أن الرائية التي مطلعها .

قذى بعينك أم بالعين عوار أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدار والتي زعموا أنها حدت بالنابغة الذبياني إلى تفضيل الحنساء على كل من حضر الموسم من الشعراء ، مكذوبة منحولة ، ليس فقط لاشتالها على البيت الذي تقدم نقده في أثناء الكلام عن حياة الحنساء وهو : « وإن صخراً لتأتم الهداة به ... الح » بل لاشتالها على كلام بالغ منتهى السخف مثل هذا البيت :

كأن دمعي لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الحدين مدرار فمن الواضح أن كل مافي هذا البيت هو تشبيه دمعة تفيض بدمعة تفيض بدمعة تفيض ولاشتالها على كلام متكاف كل التكلف مثل هذه الأبيات:

وما عجول على بو قطيف به لها حنينان إصفار وإكبار<sup>(۱)</sup> ترتع ما رتمت حتى إذا اد كرت فانما هي إقبال وإدبار لاتسمن الدهر في أرض وإزربعت فانعا هي تحنان وتسجار<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) العجول : التي يموت ولدها وهو صغير : البو : ولد الناقة يؤخذ جلد. اذا هلك فيحشى ويدنى من أمه فترأمه وتدر عليه .

<sup>(</sup>٢) ربعت : أصابها مطر الربيع . التسجار : الحنين المعتد الطويل .

يوماً بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاه وإمرار فما أظنك توافق على أن شاعرة بدوية ثاكلة تعمل رويتها في إعداد هذه المطابقات المتعاقبة . ثم ما معنى الإصغار والاكبار في الحنين ?! . أهناك حنين صغير وحنين كبير ?! . ألهذا التعبير المفتعل نظير في الأدب العربي ?! .. وليسمن شك في أن اللامية التي مطلعها :

ألا ما لعيني ! ألا مالها ! وقد أخضل الدمع سربالها مفتعلة مكذوبة كذلك ، لأنها تشتمل على إيطاء لا نظير له في القريض العربي ، وهو تكرر قافية واحدة في ستة أبيات تبدأ بالبيت الحامس وتنتهي بالبيت الحادي عشر ، هذا فضلاً عن تكرر هذه القافية وهي كلة « لها » خمس مرات أخرى في القصيدة ، ولأنها تشتمل على كلام إسلامي لا غبار عليه مثل هذين المنتين :

فخر الشوامخ من قتله وزلزلت الأرض زلزالها وزال الكواكب من فقده وجللت الشمس أجلالها<sup>(۱)</sup> ولأنها نشتمل على كلام لا معنى له مطلقاً مثل هذا البيت :

فنفسي الفداء له من فقيد (أبت أن تزابل إعوالها) وهذا البيت :

ويوماً تراه على الذة وعيش رخي (فقد نالها) في الأول ينتهي بانتهاء الصدر ولا محل الناويل المحز بوجه من الوجوه وأن معنى البيت الثاني ينتهي بجملة «عيش وخي» و «فقد نالها» جملة زائدة غير مفهومة.وفي الامكان إعطاء أمثلة أخرى

<sup>(</sup>١) ينبغي أن يلاحظ أن هذين البيتين ، علاوة على أنهما اسلاميان من حيث الهتهما وخيالهما ، سخيفان الى درجة لا يمكن ممها صدورها عن شاعرة كالخنساء .

كثيرة من الشعر المفتعل المحمول على الحنساء . و لـكننا نـكتني بما تقدم رغبة في الايجاز .

(ج) ولكن أليس لصاحبة الترجمة شعر يمكن قبوله وإقراره على أنه من صنع شاعرة شهدت العصر الجاهلي وبر"زت فيه وشهدت صدر الاسلام وبر"زت فيه كذلك 19

بلى ، إن لها لطائفة من القصائد والقطوعات لا يكاد يتطرق إليها الشك . وتمتاز هذه القصائد وتلك المقطوعات بسمات عديدة، هي قوة العاطفة ودقة الوصف وجلاء التعبير وصفاء الديباجة . مثال ذلك هذه الأبيات التي أقتطفها لك من سينيتها الشهيرة التي ترثي بها أخاها صخراً .

وأذكره لكل غروب شمس يذكرني طلوع الشمس صخراً على إخوانهم لقتلت نفسى ولولا ڪئرة الباکين حولي وباكية تنوح ليوم نحس ولكن لا أزال أرى عجولاً عشيــة رزئه أوغب أمس أراها والهـآ تبكى أخاها وما يبكين مثل أخى ولكن أعزي النفس عنــه بالنأسي أفارق مهجتى ويشق رمسي فلا والله لا أنسـاك حتى ، أبي حسان ، لذَّالَّي وأنسى فقــد ودعت يوم فراق صخر فيا لهفي عليــه ولهف أمي أيصبح في الضريدج وفيه يمسى! ٩ وهذه الأبيات التي تصف مها مسابقة بين أبعها وأخيها صخر :

يتعاورات ملاءة الفخر<sup>(۱)</sup> لز"ت هنياك العذر بالعذر<sup>(۲)</sup>

جاری أباه فأقبلا وهما

حتى إذا نزت القلوب وقد

<sup>(</sup>١) الملاءة : الريطة ، يتماورانها : يتجاذبانها . والمراد مملاءة الفخر غبار الحلمة .

<sup>(</sup>٢) العذر : جمع عذار، وهو هنا ما سأل على خد الفرس من اللجام . ولزت العذر : احتك بعضها ببعض .

قال الجميب هناك: «لا أدري!» ومضى على غلوائه يحري لولا جلال السن والكبر صقرات قد حطا على وكو وعلا هناف الناس: ﴿ أَسْهِما ﴿ ﴾ برزت صفيحة وجه والده أولى ، فأولى أن يساويه وها كأنها ، وقد برزا ،

فما أشك في أنك تحس في المثال الأول حرارة الألم ومرارة الثكل وجيشان الزفير وهملان الدموع السخينة ، وما أشك كذلك في أن المثال الثاني برسم لك صورة صادقة لحلبة يتبارى فيما فارسان سبّاقان لا يكاد أحدهما يسبق الآخر ويزدحم حولها جمهور كبير من المتفرجين تشخص أبصارهم وتشرئب أعناقهم نحو المتسابقين وتعلو أصواتهم بالهتاف كلما تقدم أحدهما نحو الغاية . وللشاعرة صفحات أخرى عديدة من هذا القبيل ولكن فها سبق كناية .

(د) على أن ما يصح من شعر الخنساء لا ينبغي أن يهمنا من حيث هو شعر فقط، بل ومن حيث هو شعر امرأة؛ لأنه يعطينا فكرة صحيحة نافعة عن تقدم المرأة العربية في نهاية العصر الجاهلي وبدأية القرن الأول للهجرة، وعن الدور الذي كانت تاعبة إذ ذاك على مسرح الحياة العقلية.



# الباب الثالث



أنتقل بك الآن إلى العصر الأموي، وهو عبارة عن الفترة التي تبدأ بتنازل الحسن بن علي سنة إحدى وأربعين للهجرة عن الخلافة لمعاوية وتنتهي بانتزاع العباسيين مقاليد الملك والحلافة من أيدي بني أمية سنة اثنتين وثلاثين ومئة للهجرة . وقد قلت لك إني أقسم شعر هذا العصر أقساما ثلاثة ، هي : الشعر السياسي ، والشعر العاطني ، والشعر التقليدي . فأحدثك الآن عن كل قسم من هذه الأقسام على حدة ، وأبدأ بالشعر السياسي لأنه أكبر هذه الأقسام شأناً وأبعدها أثراً في الحياة العقلية وأشدها صلة بتاريخ المجموع .

كان العصر الأمويون ، وهم أصحاب السلطان يدافعون عنه ومجاهدون في الفرق ، فكان الأمويون ، وهم أصحاب السلطان يدافعون عنه ومجاهدون في سبيل استبقائه فيهم واستخلاصه لهم . وكان العلويون وهم أبناه النبي وآله الأقربون ، وكانوا برون أنهم ورثة خلافته وحكام أمته الشرعيون لأنهم أمس الناس به رحماً وأصلحهم للقيام على تنفيذ سننه وتأييد مبادثه وتعاليمه . وكان الزيبريون، وهم آل الزبير بن العوام حواري رسول الله (ص) وابن عمته وأحد رجال الشورى الستة الذين اختارهم عمر لينتخبوا خليفة للمسلمين من بينهم ، وكانوا يذهبون إلى أن الحلافة يجب أن تبقى في قريش عامة وفي أيدي الأكفاء منها خاصة ، وكانوا يرون بالطبع أنهم أهل هذه الكفاءة . وكان الخوارج وهم فئة من جيش الامام علي (ع)كانت تعتقد أنه إمام حق ولكنها انشقت عليه بعد التحكيم لأنها اتهمته بالتقصير في أداء واجباته من حيث هو إمام للمسلمين بعبوله التحكيم في أدق مسألة دينية ألا وهي مسألة الحلافة . وكان لكل

حزب من هذه الأحزاب خطباه وشعراه يعبرون عن آرائه ويدعون إلى اعتناق مبادئه وتعالمه .

وقد حدثتك فيا سبق عن خطباء هذه الأحزاب، وسأحدثك الآب عن شعرائها. ولكني سأكتني بدراسة كبير شعراء كل حزب لا رغبة في الايجاز ولكن هذا هو كل ما يقتضيه المقام فيا أحسب. ثم إني لا أريد أن أدرس في هذا المكان شاعراً من شعراء بني أمية ، ذلك لأن الشعراء الذين مدحوهم وانقطعوا لهم كأعشى ربيعة ونصيب وأبي العباس الأعمى لم يكونوا شعراء مبادى، وإنما كانوا مداحين متكسين ، ومديحهم لبني أمية أو ما وصلنا منه لا يقاس بنديح جربر والفرزدق والأخطل لهم نوعاً ولا كدّاً. وأنا ملم عديح هؤلاء الشعراء الثلاثة ومديح كثير عزة أيضاً للبيت الأموي في باب آخر من هذا الشعراء الثلاثة ومديح كثير عزة أيضاً للبيت الأموي في باب آخر من هذا الكتاب ومتحدث عنه ، ولذلك أرى أن أكتني بدرس هذا القسم من مديح بني أمية .

أما الآن،فموضوعنا حياة شاعر الخوارج الأكبر:عمران بنحطان وشعره .



# 

(أ) نشأته وحياته . وفاته .

(ب) شعره : مميزاته . مثل منه .

\* \*

(أ) أطول شهراه الخوارج باعاً وأجودهم شهراً على قلة ما روي له من الشعر عرأن بن حطان ، وهو من سدوس . نشأ في البصرة ورحل إلى الحجاز ، وأخذ الفقه والحديث عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الاشعري . وكان فقيها ثبتاً ومحدثاً ثقة . وقضى معظم أيام حياته على مذهب الجماعة ، إلا أنه تزوج امرأة خارجية ثمت إليه بصلة القربى رغبة منه في أن يردها إلى مذهب الجماعة ، فانعكست الآية وحملته هي على الحروج من مذهبه والدخول في مذهب الشراة (١) . فانعكست الآية وحملته هذا المذهب شيخا ، فاكتنى بالدعوة إلى القشري ، ولم يخوج وكان عند اعتناقه هذا المذهب شيخا ، فاكتنى بالدعوة إلى القشري ، ولم يخوج بالسيف طلباً لاصلاح ما فسد من أمور الناس كما هو شأن الخوارج في الغالب . فولاه القعدة من الصفرية زعامتهم لمكانه من الفقه والحديث والخطابة والشعر وغير ذلك من مؤهلات الزعامة عندهم . « والقعدة الصفرية فرقة من الخوارج تجييز القعود عن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن هذا ميسورا ، زعيمها ومؤسس تجييز القعود عن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن هذا ميسورا ، زعيمها ومؤسس

<sup>(</sup>١) الشراة : ثم الخوارج صموا أنفسهم بهذا الاسم لزعمهم أنهم ﴿ شروا أنفسهم ابتناء سرطاة الله . »

مذهبها زياد بن الأصفر » . وضاق الحجاج ذرعاً بخارجية عمران فطارده وجد " في مطاردته ، ورأى عمران أن لا أمل له بالبقاء هادئًا مطمئنًا في بلد يسيطر عليه الحجاج . فترك العراق إلى سورية ، وصار يتنقل في مدنها وقراها مستترآ وراء الأسماء والانساب الستعارة،ولكن الحجاج تتبعه وهو في سورية فـكتب إلى عبــد الملك بن مروان يعلمه خبره ويصف له صورته فاهتم عبد الملك بالأمر وأهدر دم عمران . وحدث أن نزل هذا على روح بن زنباع الجذامي وكان هذا رجلاً كريم الطبع رضى الخلق ، فاطمأن عمران لجواره وأقام في كنفه سنة كاملة مدعياً أنه أزدي ، وكان روح من مقرّ بي عبد الملك وسماره ، فوصف له فقه جاره الأزدي وزهده وورعه وعلمه وأدبه . وعرفه عبدالملك ، فقال لروح : هذا هو عمران بن حطان ، فأتنى به . وأبلغ روح جاره رغبة سيده فتظاهر بالسرور وقال له : لقد كنتأريد أن أطلب منك هذا، ولكن الحياء منعني منه ، فاذهب، وأنا آت ِ بالأثر . وذهب روح إلى عبد الملك ، وذكر له سرور جاره بمقابلته واستعداده للحاق به في الحال ، فقالله عبد الملك : سوف لا تجده في مكانه إذا رجعت فقد فاتك وصدقت فراسة عبد الملك ، فند أسرع عمران إلى الهرب وترك لروح أبياتًا يعتذر فيها عن مفارقته إياه ، سأرويها في مكان آخر من هذا الفصل . وأتجه إلى الجزيرة ، فنزل على زفر بن الحارث الـكلابي في قرقيسيا وانتسب له أوزاعيًا ، فأكرِمه زفر وأحسن جواره . وحدث أن رجلاً من أهل الشام، کان قد رأی عمران عند روح، قدم علی زفر . فلما رأی عمران سلّم عليه وهش له . فقال له زفر : أتعرفه ? قال : « نعم ، هذا شيخ من الأزد » . فقال زفر لعمران: « يوماً أوزاعياً ، ويوماً أزدياً ?! إن كنت عائلاً أغنيناك وإن كنت خائمً آويناك .» فأجابه عمران : « إن الله هو المغني . » ورحل عنه. وله في هذا أبيات أولها :

إن التي أصبحت بعبي بهـا زفر عيّت عياء على روح بن زنباع

وفي الأبيات ثناء طيب على عشرة روح وجواره. وقصد الشاعر عمان ، وهناك وجد قوماً يرون رأيه ويذهبون مذهبه. فكشف النقاب عن حقيقته وحسنت حاله بعض الشيء. ولكن ما لبث الحجاج أن علم بمكانه ، فحد في مطاردته ، وعاد إلى الاجتفاء ، فأتى قرية من قرى الكوفة اسمها روذميسان ، قضى فيها آخر أيام حياته بين جماعة من الأزد حمد عشرتهم وأثنى عليهم في أبيات سأروي بعضها لك في المختار من شعره . وكانت وفاته عام ٨٤ للهجرة وقيل ٨٩ والأول أصح .

(ب) شرو : ما بلغنا من شعر عمران فايل جداً ، وليس من المستبعد أن يكون من المقلين لأنه صاحب فقه وحديث وورع ، وهذا كله مما يدعو للانصراف عن الشعر ويحد من الاقبال عليه . ولكن الذي يغلب على ظننا هو أن أكثر شعره قد ضاع أو أتلف عمداً لخالفته مذهب الجاعة وطعنه على أثمة المسلمين وفي مقدمتهم عثمان وعلى . إلا أن ما بتي من شعره يمثل مذهبه في قرض الشعر تمثيلاً تاماً كما أنه يصور شاعريته تصويراً صادقاً ، إذ تمتاز هذه البقية الباقية من شعره بالصدق وأصالة التفكير من جهة ، وبالمتانة وجزالة التعبير من جهة أخرى فقد كان عمران يتوخى الصدق ويؤثر تقرير الحقيقة في شعره و يمقت الكذب أشد المقت ، وكان هذا معروفاً عنه ، حتى لقد انتقدت زوجته قوله :

« وكذاك مجزأة بن ثو ركان أشجع من أسامه » وقالت له : كيف تفضل رجلاً على أسد من حيث الشجاعة وشدة البأس وأنت تؤثر الصدق ولا تقول غير الحق ? ا فقال لها : إن مجزأة فتح بلدة ، ويروى أنه وقف على الفرزدق وهو ينشد في جمع من الناس ، فقال له :

أبها المادح العباد ليعطى إن الله ما بأيدي العباد

فاسأل الله ما طلبت إليهم

وارج فضل القسم العواد لا تقل في الجواد ما ليس فيه وتسمّ البخيل باسم الجواد

وبروى أن هذه الأبيات للسيد الحيري قالها لبشار ، ولكمها منسجمة ورأي عمران في الشعر ومتفقة ونزعته فيه كل الأتفاق . وفيما يلى طائفة يسيرة من شعره تحس فمها صدقه وتلمس إخلاصه . قال في زوجته حمزة :

من بخ آلات صدق كلها فيك ِ احمرُ أَنِي على ما كان من خلقي الله يعلم أني لم أفسل كذبًا فها علمت وأني لا أزكّبيـك

وقال فی رداع روح :

یا روح کم منأخيمثوی ٌنزلت به

حتى إذا خفت فارقت منزله

قد كنت ضيفك حولاً لا تروّعني

حتى أردت بي العظمى فأدركني

فاعذر أخاك ابن زنباع فان له

وماً يمان إذا لاقيت ذا يمن

لو كنت مستغفراً يوماً لطاغيــة

قــد ظن ظنــك من لخم وغـــ"ان من بعد ما قیل عمران بن حطان فيه الطوارق من إنس ٍ ومن جان ما أدرك النام من خوف ابن مروان في الحادثات هنات ٍ ذات ألوان وإن لقيت معددياً فعدناني كنت القدم في سرّي وإعـلاني عند التلاوة في طه وعمران

لكن أبت ذاك آيات مطهرة وقال يثنى على مضيفيه الذين لفظ أنفاسه الأخيرة عدهم من الأزد : نزلنـا بحمد الله في خير منزل نزلنا بقوم يجمع الله شملهم منالازد، إنالازد أكرم أسرة فأصبحت فبهم آمنا لا كمعشر أم الحيقحطان ? فتلكم سفاهة،

نسربما فيه من الانس والخفر وليسلمم عودسوى المجديعتصر يمانية طانوا إذا نسب البشر أتوني فقالوا: من ربيعة أو مضر، كما قال لي روح وصاحبه زفر تقربني منه وإن كان ذا تقر وأولى عباد الله بالله من شكر (١)

وما منهم إلا يســــر" بنسبة ٍ فنحن بنو الاسلام والله ربناً

\*

فليس من شك في أن المشال الأول بدل علي تحرج عران وتحفظه حتى في إطراء زوجته ، وليس من شك كذلك في أن المثالين الثاني والثالث بصوران أصدق تصوير حياته القلقة المضطربة الني قضاها خلال تسعة أعوام متنقلا من حي إلى حي ومن مصر إلى آخر . هذا إلى أن المثال النالث يشير بوضوح إلى قول عمران بالفاء الفروق بين الناس وبأن المساواة هي المبدأ الذي يجب أن يسود في الأرض:

وأولى عباد الله بالله من شكر ،

فنحن بنو الاسلام والله ربنا



<sup>(</sup>١) بين الأغاني وكامل المبرد خلاف في رواية المثالين الثاني والثالث وقد اخترت من رواية الدكتابين ما بدالي أنه الصواب. وبما تحسن الاشارة اليه هنا أن بيت عمران « ننحن بنو الاسلام ... البيت » مأخوذ من قوله تمالى : « ان اكرمكم عند الله انقاكر. »

#### شعداء آل الزبير

#### عبيد الله بن قيس الرقيات

--- o ---

(أ) تناقض أخباره . ما يستنتج منها على العموم .

(ب) شعره . مثل منه .

\*\*

(أ) أما آل الزبير فأكبر من دعا لهم ودافع عنهم ونوَّه بدولتهم من الشمراء عبيدالله بن فيس الرقيات، وهوشاعر قرشي مقدم، عرف بالرقيات لأنه تغزل بثلاث نسوة تدعى كل منهن رقية . ومن الغريب أن كتب الأدب لا تشير إلى مولده ولا وفاته بشيء . وقد عبث الرواة بأخباره عبثًا شديداً وعبثوا بشعره عبثًا الاصهاني في الجزء الرابع من الأغاني والتي تتعلق باختفائه بعـــد فتل مصعب والتجاثه لعبد الله بن جعفر بن أي طالب وشفاعة هذا له عند عبدالملك بن مروان وعفو الأخير عنه لتتبين مبلغ ماحمل الرواة عليه من أكاذيب وأساطير . أما عبُّهم بشعره فيكنى للدلالة عليه هذه الهمزية التي مطلعها : « أقفرت بعد عبد شمس. كداء ... الخ » فان هذه القصيدة أموية شديدة الميل إلى بني أمية في أولها ، زبيرية شديدة الميل إلى آل الزبير في مكان آخر منها ، علوية شديدة الميل إلى آل على في مكان آخر . وهاك مثلاً من القصيدة بمثل كل منها نزعة من هذه النزعات المتناقضة المتضاربة . فما يمثل عطف القصيدة على الأمويين هذار البيتان:

أقفرت بعد عبد شمس كداء فكدي فالركن فالبطحاء فنى فالجار من عبد شمس مقفرات فبلاح فراء ومما عثل ميلها إلى آل الزبير ومناصبها العداء لبنى أمية هذه الأبيات: إنما مصعب شهاب من الله تجات عن وجهمه الظلماء ملك عزة ليس فيه جبروت كلا ولا كبرياء (۱) كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه و تبدي عن براها العقيلة العذراء (۲)

ومما يمثل عطفها على العلويين ونقمتها على بني أمية أيضاً هذان البيتان:

أنا عنكم بني أميــة منور وأنتم في نفسي الأعدا،
إن:قتلى بالطف قد أوجعتني كان منكم لئن قتلتم شفا،

فواضح أن المثال الأول يشف عن عطف ظاهر على بني أمية ، وأن المثال الثاني يعرب عن نزعة زبيرية لا تقبل الجدل، وأن المثال الثالث دمعة حارة على قتلى الطف من آل علي . ولست أدري كيف رويت هذه القصيدة الأموية الزبيرية العلوية على أنها من نظم هذا الشاعر الزبيري دون أن يفطن أحد إلى ما فيها من تناقض وتباين ودون أن يفطن أحد كذلك إلى استحالة أتحاد هذه النزعات والأغراض المختلفة في نفس شاعر واحد . وأغرب من هذا أن الأستاذ أحمد الشايب روى كل ما تقدم منها في كتابه « تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني » المطبوع بمطبعة الاعتماد بمصر عام ١٩٤٥ دون أن ينتبه الى ما في هذه الأبيات من تباين وتناقض .

<sup>(</sup>١) مختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا البيت وقد آثرت أفضل الروايات.

<sup>(</sup>٢) البراة : جم برة وهي الخلخال .

ومع ذلك بخيل إلي أنه من المكن أن نخرج من أخبار ابن قيس الرقيات هذا بخلاصة يمكن الاطمئنان إليها بعض الشيء ، فنحن نستطيع أن نقرر أنه كان زبيري الهوى وأنه خرج مع مصعب بن الزبير إلى العراق وبقي معه إلى أن قتل، وأنه اختنى بعد قتل مصعب مدة من الزمن جد في أثنائها رجال عبد الملك في طلبه والبحث عنه ، وأنه لجأ بعد هذا الاختفاء إلى عبدالله بن جعفر ورجاه أن يشفع له عند عبد الملك فشفع له وقبلت شفاعته . ونستطيع كذلك أن نقرر أنه اتصل بعد عفو عبد الملك عنه ببني أمية اتصالا وثيقاً حتى أنه تدخل في مسألة ولاية العهد ويحل وعندما أراد عبد الملك بن مروان أن ينحي أخاه عبدالعزيز عن ولاية العهد ويحل ابنه الوليد محله كان ابن قيس الرقيات في جانب عبد العزيز وبلغ خبره عبد الملك فغضب وتوعده

(ب) أما شعره فانه مطبوع لطيف الديباجة رقيق الحاشية أروي لك منه هذه الأبيات في مديح مصعب بن الزَبير :

كراديس من خيل وجمعاً مباركا وتتبع ميمون النقيبة ناسكا أمال على أخرى السيوف البواتكا

على بيعة الاسلام بايعن مصعبًا تدارك أخرانا وتمضي أمامنــا إذا فرغت أظفاره من كتيبة

وهذين البيتين في مديح أخيه عبدالله :

وابن أسماء خير من مسح الركن فعالاً وخيرهم بنيانا وإذا قيل من هجان قريش كنت أنت الفتى وكنت الهجانا

ولَكنني قد لا أخطي و إذا قلت لك إن مديحه لبني أمية أنقى ديباجة وأمتن أسلوباً من مدحه لآل الزبير ، اسمع قوله في قصيدته التي يعتذر بها إلى عبد الملك ويلتمس صفحه:

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا

وأنهم معدن الملوك في تصلح إلى عليهم العرب إن الأغر الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب خليفة الله فوق منبره جفّت بذاك الأقلام والكتب يعتدل التاج فوق مفرقه على حبين كأنه الذهب وقل مثل ذلك عن مديحه لعبد الله بنجعفر، اسمع منه هذين البيتين:

إذا زرت عبدالله نفسي فداؤه رجعت بفضل من نداه وناثل وإن غبت عنه كان للود حافظً ولم يك عني في المغيب بغافل أما عزله فانه رقيق ، إلا أنه غير أصيل ، أقتطف لك منه هذه الابيات:

والتي في عينها دعج والتي في وعدها خلج مثل مافي البيعة السرج عاشق في قبلة حرج ١٦ حب ذالهٔ الدل والغنج والتي إن حدثت كذبت ونرى في البيت صورتها عبروني هل على رجل



# **شمراء آل علی** الکمپیت بن زبد

(أ) حياته : نسبه وكنيته . مولده . نشأته وثقافته . تشيعه . رضا أهل البيت عنه . بعض أخباره معهم . صلته بخالد بن عبدالله القسري . تنكر هذا له بسبب هجائه الممين . وشايته به إلى هشام بن عبد الملك . أمر هشام بقتله . سجنه . هر به . التجاؤه إلى بني أمية . صفح هشام عنه . عودته ظافراً إلى الكوفة . موقف أهل البيت الأخير منه . وفاته .

- (ب) صفاته : ما يقوله القدماء عنها . صراحته . رحابة صدره . حسن حيلته .
- (ج) <u>شعره</u>: ما وصلنا منه . الهاشميات : أغراضها . لغتها وأسلوبها. خلاصة رأي الكميت في الدين والسياسة . موقفه من أبي بكر وعمر . موقفه من بني أمية . مثل من شعره .
  - ( د ) خاتمه .

\*

بين شعرا القرن الأول للهجرة عدد كبير تشيع لآل علي ونوه بفضهم وتمنى قيام دولهم، منهم أبو الأسود الدؤلي وأيمن بن خريم وكثير عزة والكميت بن زيد ، ولكن النزعة السياسية لم تغلب على شعر أحد منهم سوى الكميت . فأبو الأسود الدؤلي على صحبته للامام علي عليه السلام وعظم منزلته عنده لم بترك لنا في مدح العلويين سوى أبيات قليلة . ولم يكن ما وصلنا من مدح أيمن بن خريم

لهم أكثر مما وصلنا من مدح أبي الأسود. أما كثير عزة فقد غلب عليه الغزل بصاحبته عزة والمديح لآل مروان الذين كان يعاديهم في السر ويواليهم وعدمهم في العلانية طمعاً بالمال. ولست أنني أن يكون قد قال الشعرفي آل علي ولكني أنني أن يكون شعره فيهم خليقاً بالدرس نظراً لتفاهنه وقاته. ومن أجل هذا رأيت أن لا أدرسه على أنه شاعر من شعراء هذا الحزب (١) وعلى هذا لا يبقى في قائمة الشعراء المتشيمين لآل علي شاعر ينبغي التحدث عنه في هذا المقام سوى الكيت بن زيد فالى الحديث عنه:

(أ) وهوالـكميت (٢) بنزيد، من أسد إحدى قبائل مضر، وكنيته أبوالمستهل. ولد سنة ستين للهجرة في الـكوفة ، وبها نشأ وقرض الشعر ودرس أنساب العرب وأخبارهم وأيامهم وأشعارهم ، فكان ثقة في هذا كله . والعروف أنه أخذ علمه عن جدتين له كانتا تعرفان الجاهلية وأهلها وأيامها وأخبارها معرفة واسعة. وليس في هذا ما يبعث على الاستغراب ، لأن المرأة العربية في ذلك العهد من اليقظة والادراية محيث تستطيع أن تلعب مثل هذا الدور . ومها يكن من شيء فان مؤرخي الأدب العربي القديم مجمعون على أنه حجة في النسب واللغة ورواية الشعر. ومما يستدلون به على هذا أنه تساجل مع حماد الراوية ذات يوم في مسجدالكوفة فأ فحمه وظهر عليه .

وكان علوي الرأي كمامة قبيلته وكمامة سكان مدينته الكوفة ، وقدنافح عن عقيدته الدينية السياسية بشعره فنظم فيها طائفة من القصائد والمقطوعات تسمى

<sup>(</sup>١) في زعمي أن كثير عزة شاعر تقليدي وسأدرسه عند الكلام عن الشمر التقليدي على أنه من فحوله وأعلامه .

<sup>(</sup>٢) الكميت بن زيد ثالث شعراء ثلاثة كالهم يدعى الكميت ، وكالهم من بني أسد ، وهم الكميت بن ثمابــة الممروف بالأكبر ، والكميت بن معروف بن الكميت الأكبر ، والكميت بن معروف بن الكميت الأكبر ، وصاحب الترجمة .

( الهاشميات ) هي كل ما نعنى به من آناره . وكان أهل البيت يقدرون موقنــه منهم حق قدره ويعرفون له فضله في الدفاع عنهم والتنويه بهم .

روي أنه دخل على الامام محمد الباقر عليه السلام فأم له بألف دينار وكسوة، فقال له الكيت: « والله ما أحببتكم للدنيا، ولم أردت الدنيا لأتيت من هي في بديه ، ولكني أحببتكم للآخرة . فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركتها ، وأما المال فلا أقبله » فرده وقبل الثياب . (١)

وروي أنه دخل على الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه وأنشده إحدى هاشمياته ، فلما فرغ قال الامام : « اللهم أغفر للكميت ما قدّم وما أتخر وما أسر وما أعلن وأعطه حتى برضى . »(٢)

و كان بنو أمية يجهلون أمره ولا يعرفون شيئًا عن هيجائه أو من هجائه لهم حتى اضطره حكيم بن عياش الكلبي ، وهو شاعر يمني متعصب ، بهجائه المقذع لمضر إلى نظم مذهبت التي مطلعها « ألا حييت عنا يا مدينا .. الح » والتي بهجو فيها اليمن كلها وفي جملتها فيلة خالد بن عبدالله القسري والي العراق الذي كان يميل قبل هذا التأريخ إلى اصطناعه واسترضائه . فعندها غضب خالد لنفسه

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٠٥ ص ١١٨ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه

ولقومه وعوَّل على الانتقام من الـكميت فروَّى هاشمياته جارية حسنا. أهداهــا إلى هشام بن عبداللك، وما كادت هذه تغنى الخليفة الأموي هاشميات الكميت حتى غضب أشد الغضب وكتب إلى خالد يأمره بقطع يد الكميت ولسانه . ولم يكن خالد ليتردد في تنفيذ هذا الأمر ، فسجن الشاعر تمهيداً لتنفيذه فيه ، ولكنه تماهل لسبب لا نعرفه في التنفيذ ، فأتاح للشاعر فرصة الحزو ج من سجنه متنكراً بزي زوجته التي اتفق معها على أن تسهّل له الفرار بهذه الطريقة . ولبث صاحبنا مختفياً في الكوفة مدة من الزمن حتى إذا يئس منه خالد وأعوانه قصد إلى الشام وأعانه من فها من بني أسد على الوصول إلى عنبسة بن سعيد بن العاص كبير الأموبين إذ ذاك وطلب معونته في التماس صفح هشام بن عبد الملك ، فشفع له عنبسة عند مسلمة بن هشام ورجاه أن يلتمس له صفح أبيه فكان ما أراد . ومثل الـكميت بين يدي هشام ، فقر عه على هجائه بني أمية ومدحه الهاشميين تقريعـــــاً شديداً ، فاستغفر الشاعر مما سلف نظماً و شراً ؛ ومن مشهور شعره في هذا المقام قوله:

فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر كلات عند عثرته لعاثر وغفرتم للوي الذنو ب من الأكابر والأصاغر أبني أمية إنكم أهل الوسائل والأوام ثقى لكل ملمة وعشيرتي دون العشائر

وانتهى هذا الموقف إلى صفح الخليفة عن الشاعر ، بل إلى الكتابة إلى خالد بن عبد الله القسري بناء على رغبة الكميت طبعاً أن لا سلطان له على الكميت منذ الآن . وفرح من في الشام من مضر بالعفو عن الكميت وجمعوا له مالاً كثيراً وأجازه هشام جائزة سنية ، فعاد إلى أهله بالكوفة آمناً موفور

الكرامة كثير المال، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن معظم الحوادث التي تنصل بمحنة الكميت هذه وما انتهت إليه منعفو هشام عنه مروي بصور مختلفة وطرق متعددة . وأبو الفرج يروي هذه الأخبار المتناقضة المتضاربة كلها في الجزء الخامس عشر من كتابه «الأغاني» ولكن يخيل إلي أن لباب هذه الأخبار وهو غضب هشام على الكميت بسبب الهاشميات وعفوه عنه بفضل شفاعة أوي كبير ورجوعه إلى أهله آمناً موفور الكرامة والمال أمر لا شك فيه .

وتسألني عن موقف أهل البيت من الكميت بعد هذه الحادثة فأقول لك إنهم أجازوا عمله ورضوا عن تصرفه ولم يروا في مدحه بني أمية خروجاً عليهم أو إساءة لهم .

وذهب السكميت ضحية مغام انه السياسية الأدبية ، ذلك أنه مدح يوسف بن عمر خليفة خالد بن عبدالله القسري على العراق ، وعرّض بهذا الأخير ، فغضب الجنود القائمون بين يدي الوالي الجديد وكانوا من اليمانية وتخبطوه بسيوفهم فات ، وكان هذا سنة ١٢٦ للهجرة . ولفظ الكميت أنفاسه وهو يقول : «اللهم آل محمد » يكررها ثلاثاً .

(ب) صفاته: يقول صاحب الأغاني في روايته عن ابن كناسة إن الكميت كان طويلاً أصم سيء الصوت رديء الانشاد ، ولذلك كان يأم ولاه المستهل أن ينشد شعره نيابة عنه (۱) . وأنا أضيف إلى هذا أنه كان صريحا رحب الصدر واسع الحيلة . وليس أدل على صراحته من أنه يعلن ولاءه لأهل البيت بمنتهى الحاسة والشدة ولكنه يقرر في نفس الوقت أنه لم يكن مع هذا على استعداد لاراقة دمه في سبيلهم .

تجود لهم نفسي بما دون وثبة لفل بها الفربان حولي تحجل

<sup>(</sup>١) الاغاني ج ١٥ ص ١٢٢ طبعة مطبعة التقدم بمصر

ويمضي في شرح هـذا الاعتراف المكشوف وتفصيله فيقول لنا : إنه يحاور نفسه في هذا الصدد وبحاول إقناعها بنصرة أهل البيت نصراً فعلياً ، ولـكنتها تأبى عليه ذلك وتعلله وتفريه بالأماني والآمال حتى تحمله على العدول عن هذه الفكرة.

إذا سمت نفسي نصرهم وتطلّعت إلى بعض ما فيه الذعاف المه لل وقلت لها بيعي من العيش فانيا بباق أعزيها مراراً وأعدل أتني بتعليل ومنتني الني وقد يقبل الأمنية المتعلل أما رحابة صدره فحسبنا برهانا عليها هذه الصداقة المتينة العرى التي تجمع بينه وبين الطرماح بن حكيم رغم جميع الفوارق الدينية والسياسية والاجماعية التي تفصل بينهما بل التي تدكني أن تخلق من أحدها عدواً للآخر . فهو شيعي والطرماح خارجي ، وهو كوفي والطرماح شامي ، وهو مضري والظرماج بهني . وقد سئلا عما مجمع بينهما رغم هذه الفوارق فأجابا : « بغض العامة . » وأحسب أن الأدب هو الذي ألف بينها وقر بأحدها من الآخر : فقد كان وأحسب أن الأدب هو الذي ألف بينها وقر بأحدها من الآخر : فقد كان الدكميت معجباً بالطرماح إعجاباً حدا به للتعقيب على قوله :

إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القضائد بقوله: ﴿ إِي وَاللَّهِ ، وَعَنَانَ الْحُطَابَةِ وَالرَّوَابَةِ » .

وهناك أمثلة عديدة لحسن حيلة الـكميت أهما فيا أظن ما حدث له معحكيم بن عياش الـكلبي أحد شعراء بني أمية . وكان هذا يهاجيه ففخر عليه الـكميت في بعض قصائده ببني أمية ـ ورأيه فيهم معلوم \_قسأله ولده السهل عن هذا فقال له ما مضمونه : إن فحري عليه ببني أمية صفقة رابحة على كل حال ، لأنه إن اعترض على هذا الفحر قتلوه ، وإن سلّم به قتلته أنا غماً وكداً . ولو أني فحرت ا

<sup>(</sup>١) المثمل: الناقم .

عليه بعلي بن أبي طالب لبادر إلى سبه ولنفعه هذا عند بني أمية وزاده قرباً منهم.

(ج) شره: كان شعر الكميت عند مونه نجواً من خسة آلاف بيت فيا يعتقد صاحب الأغاني لم يصلنا منه سوى خسه . ويكاد مؤرخو الأدب القدماء والمحدثون يجمعون على أن الهاشميات صفوة شعر الرجل ولبابه . ولـكننا إذا درسنا هذه المجموعة من شعره رأينا أنها لسوء الحظ غير جيّدة على الأكثر ذلك لأن مقاصدها وأغراضها تتكرر تكرراً مملاً ولأن لغنها وأسلوبها ليسا في الغالب على جانب كبير من المتانة والقوة . فجل ما في الهاشميات أن الكميت لا يكلف بالبيض الحسان وإنما يكلف ببيض المآثر من « بني هاشم رهط النبي عمد » ، وأنه ملوم فيهم مطارد من أجلهم ولكنه لا يحفل بهذا الماوم ولا يأبه لتلك المطاردة ، وأنه يتمنى من صميم قلبه أن تحمله إليهم ناقة شديدة الأسر سريعة الجري .

أما ركاكة اللغة والأسلوب فحدث عنها ولا حرج، ومن أمثلتها هــذه الاسات:

أسرة الصادق الحديث أبي القاسم فرع القدام القدام كان ميتاً جنازة خير ميت غيبت مقابر الأقوام وجنيناً ومرضعاً ساكن المه د وبعد الرضاع عند الفطام خير مسترضع وخير فطيم وجنين أفر في الأرحام (۱) ولك أن تتصفح الهاشميات لتقيين أن فيها أمثالاً كثيرة جداً لهذه الأبيات. ولكن إلى جانب هذه الكثرة التي تغلب عليها الركاكة ويشيع فيها التكرار فلة مختارة من الشعر السياسي الجيد وحجر الزاوية في هذه القلة المختارة هو اعتقاد الشاعر أن الحلافة وراثية يتوارثها آل النبي كابراً عن كابر لأنهم أولى الخلق

<sup>(</sup>١) شرح الهَاشميات : طبعة مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر من ٢٧ ــ ٢٨

برسول الله وأمسهم به رحماً وأقدرهم على نشر دعوته وتنفيذ مبادئه وتعاليمه ،وأن كل من يتولاها من غيرهم غاصب يأخذ غير حقه ويستمتع بغير سلطانه . وهنا لا بدلي من الاشارة إلى رأيه في أبي بكر وعمر فأقول : إنه يخطئها في تنحية على عن الخلافة وتولُّمها بدلاً منه ، ولكنه يقف عند هذا ولا يتجاوزه .

أهوى علياً أمىر المؤمنين ولا ألوم يوماً أبا بكر ولا عمرا ولا أقول وإن لم يعطيا فدكاً بنت النبي ولا مبراثه ، كفرا الله يعلم ماذا يأتيان بـــه يوم القيامة من عذر إذا اعتذراً<sup>(١)</sup> أما بنو أمية فهم في رأيه ظلمة أئمة نبذواكتابالله وراءهم ظهريًا ، وعطَّاوا سنن نبيه فأكاوا المال الحرام وسفكوا الدم الحرام مستجيبين في كل ذلك لندا. شهواتهم وأهوائهم ومطامعهم وأغراضهم . فهم مسلمون بالاسم كفرة بالفعل لا تصلح أحوال السلمين إلا بزوالملكهم وانقراض دولنهم وفيام دولة هاشمية مكانما :

وإن خفت المهند والقطيعا(٢). وأشبع من مجوركم أجيعا عرضي السياسة هاشمي يكون حياً لأمته ربيعا

فقل لبني أمية حيث حلوا أجاع الله من أشبعتموه

وهو لا يحكم على بني أمية بأنهم أهل ظلم واستبداد وأرباب عسف وطغيان فحسب ولكنه يضيف إلى ذلك أنهم جهلة ضعفاء تنقصهم الكفاءة لادارةشؤون الملك كما ينقصهم حسن النية ، وتموزهم العزائم القوية الصادقة كما يموزهم الاعمان بالمثل العليا والمبادي. السامية والعمل مها :

كأن كتاب الله يعنى بأمره وبالنعي فيه الكودني المركمل والكودني البرذون والمعني بالبيت هشام بن عبد الملك . ومن أجل هــذا

<sup>(</sup>١) شرح الهاشميات : طبعة مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر ص ٨٣ ـ ٨٨

<sup>(</sup>٢) القطيم : السوط .

كه لا يرى صاحبنا بدا من أن يحث جمهور الشعب على الثورة ويدعوه للانتقاض على الدولة القائمة ، كما سترى ، ولكن على أن يبقى هو بالطبع آمناً مطمئناً موفور الهناء والراحة ، لأن الدعوة إلى القتال شيء والمشاركة فيه شيء آخر .

وخير شعر الكيت وأحفله بأغراضه السياسية وأدله على دخيلة نفسه وأمتنه لغة وأصفاه أسلوباً هذه اللامية التي أروي لك أحسنها فيما يلي ، مستعيضاً به عن إيراد مثل أخرى من سائر هاشمياته ، قال :

ألا هــل عمر في رأيه متأمــل وهل أمة مستيقظون لرشـــدهم فقدطال هذا النوم واستخرج الكرى وعطَّلت الأحكام حتى كأننـا كلام النبيين المداة كلامنا رضنا بدنيا لانربد فراقها ونحن سا مستمسکون کأنها أرانا على حب الحياة وطولما فتلك أمور الناس أضحت كأنها فيا ساسة هاتوا لنا من حديثكم أأهل كتاب نحن فيه وأننم فكيف، ومن أنَّى ، وإذ نحنخلفة أنصلح دنيانا جميعاً ، وديننـا

وهل مدىر بعد الاســـاءة مقبـــل فيكشف عنه النعسة المتزمل مساومهم لوكان ذأ الميل يعـــدل على مسلة عسير التي نتندّل وأفعال أهل الجاهليسة نفمل على أنسا فعها نموت ونقتل لنا نُجنة مما نخاف ومعقل يجـد بنا في كل نوم ونهزل أمور مضيع آثر النوم 4 ّـــل<sup>(١)</sup> ففيكم لعمري ذو أفانين مقول على الحق نقضي بالكتابونمدل ٩ فريقان شنى تسمنون ونهزل على ما به ? ضياع السوام المؤبل(٢)

 <sup>(</sup>١) بهل : جم باهل ، وهي الناقة التي لا راعي لها ، شبه بها امور الناس الهيمتها .
 (٢) السوام والسائمة : الا بل في مرءاها . ومؤبل : مهمل.

من القِوم الاشار ولا متنبسل<sup>(۱)</sup> من الرهِق الْجِعارِط بالنوك أَبُولُ<sup>(٢)</sup> وبالنِمي فيمه الكودني الركل (٢) على ترك ما يأتي أم القلب مقفل ? فحتى مَ حنى مَ العناء المطوّل ?

برينا كهري القدح أوهن متنه ولإبة سلَّف كأنه كأن كتاب الله بعني بأمره ألم يتبدتر آيية فتبدله فتلك ماوك السوء قد طال ملكهم

تحل دماء المسلمين لديهم ويحرم طلع النخلة المهدل

فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهـل إلا عليـك المعـوّل

(د) في الوافع أن كثرة شمرال كميت سواء كان ذلك في الهاشميات أم في غيرها أقرب إلى الاسفاف منها إلى أي شيء آخر. ولكن يخيل إليأن ما رويته لك من يختار شمره يكني لأن ترفعه إلى مصاف كبار الشعراء . ولم يخطى. القدماء في اعتبارهم إياه أحد ألسنة مضر وشعراثها المقدمين .

<sup>(</sup>١) القبح : خشبة السهم. وأوهن : اضعف، والشاري :المصلح . والمتقبل:صاحبالنبل. يقول : نحن كما لقدح براه من لا مِعرفة له ببريه ، من بدأ بذلك جهل الحركام وعدد،

<sup>(</sup>٢) الساغد : الدُّب. والألف : الرجل العبي البطيء الكلام . والرهق هنا : السفه . والنوك: الحق . والأثول : إلعِلا تش .

<sup>(</sup>٣) المركل: الذي يضربه راكبه برجله.

## الباب الرابع



### rings

لم يكن الغزل أو الشعر العاطني باباً جديداً في القريض الأموي ولا يمكن أن يكون كذلك لأنه من أقدم ، إن لم نقل أقدم ، ما تفتقت عنه قرائح الشعراء في كل أمة . ولقد كان من خير ما احتواه الشعر الجاهلي وأخصبه خيالاً وأروعه ديباجة . ولم تخل منه أشهر مدائح الشعراء للنبي (ص) « بانت سعاد . . » إلا أنه لتي رواجاً كبيراً على عهد بني أمية سببه ما أشرت إليه في غير هذا المكان من غلبة الترف على حياة فريق كبير من سكان الحجاز وشيوع الغناه والقصف في أنحاء ذلك القطر على قرب عهده بزهد النبي والراشدين . فقد استدعى ذلك ظهور طائفة من الشعراء الغزلين ، بعضهم صادق وبعضهم كاذب اختصوا بالغزل وتفرغوا له وعرفوا به ونظموا فيه القصائد المطولة حتى صار فنا قائماً بذاته بعد أن كان تابعاً لغيره من الأغراض الشعرية فها سبق .

وينقسم هؤلاه الشعراه الغزلون إلى فئتين : إحداها بدوية تقول بالعفاف وتدين بالطهر ، إمامها جميل بن معمر ، وثانيتها حضرية تنزع نزعة إباحية في الغرام والغزل إمامها عمر بن أبي ربيعة . ونقتصرهنا على دراسة هذين الشاعرين لأن كلاً منها عمل مدرسته عميلاً تاماً . ونبدأ بعمر بن أبي ربيعة لأنه أشعر الرجلين .



# عمر به أبى ربيهة

- (أ) حياته :\_ اسمه وكنيته ونسبه، نشأته ، قرضه الشعر ، سر نبوغه فيه ، انتقاله إلى مكة ، مغامراته ، ما نسج حوله مرن الأساطير ، ما يتصل من هذه الأساطير بمجونه ، ما يتصل منها بشاعريته ، ما يتصل منها بوفاته .
- (ب) كذبه على تقسه :\_ قصته مع زينب الجمحية ،حكايته مع البغوم وأسحاء ، مثل أخرى من كذبه على نفسه .
  - (ج)ظرفه ودعابته .
- (د) غزله : \_ قيمته الأدبية ، موضوعاته ، لغته وأسلوبه ، مكان القصة منشعره، مقارنة بينه وبين امرى القيس بهـذا الصدد ، مثل من شعره القصصي ، كلة فيه .
  - ( ه ) خاتمة : \_ منزلته بين شعراء الغزل .

#### \*\*

(أ) حياته: هو أبوالخطاب عربن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي. ولد بالمدينة سنة ثلاث وعشر بن للهجرة . وكانت ولادته ليلة وفاة عربن الحطاب رضي الله عنه ، فقيل في ذلك : [أيّ حق رفع وأيّ باطل وضم] . ونشأ في ظل أبيه السري ، وأمرته الغنية القوبة ناعم البال مترف العيش جمّ انثراء واسع الحجاه . وقد قضى شرخ شبابه في خلافة معاوية فأخذ بحظه من نعيم ذلك المهد ، واستمتع باذاته وتأثر بنزعاته وصار شاعره الغزل الأكبر . ويقال في

صدد قرضه الشعر إنه نظمه وهو صغير دون أن يلاقي فيه نجاحاً فما زال يعالجه ويروضه حتى نبغ فيه . وكانت رائيته التي مطلعها :

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فهجر مصدر شهرته فیه. ومروی أن جريراً عقب على نبوغ عمر بقوله : « ما ذال هذا القرشي مهذي حتى قال الشعو . » ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن عمر لم يتخرج على يد أحد ولم يرو لشاعرما وإنما نطق بالشعر ومارسه حتى برع فيه لحاجته إليه في وصف الجال وسرد الحوادث الغرامية . فهو إذن تلميذ الجال عنه أخذ وبه تأثر وعليه تخرج. وقد شاء لعمر فراغه وبحثه عن مختلف أنواع الجال أن يترك المدينة إلى مكة حيث موسم الحج وما فيه من فرص نادرة للحديث واللهو والغازلة ، فقضى معظم أيام حياته في مقر هجرته يستقبل الحواج من الفتيات والعقائل اللائي يسمحن له بالدنو منهن فيجالسهن ويحادثهن ويستمتع بجمالهن وظرفهن ويشيعهن عند انتهائهن من أداء فريضة الحج . ويذكر هذا في شعره فيلذُّ لهن ويشجعهن على المضي في التعرض له وإنشاء صلاتهن به ، هذا علاوة على من كان ءكمة والطائف من الحسان اللواتي يجد شباب عمر وجماله وشعره وترفه عندهن سوقًا رائجة أيّما رواج . وقد نشأت له عن هذه المغامرات الكثيرة طائفة ضخمة من الأخبار تناقلها الرواة فدسوا فيها ما شاءوا ونسجوا على منوالها ما شاءوا ، ولم يزالوا بها حتى أفسدوها إفساداً لا صلاح بعده أبداً .

فهن أمثلة عبثهم بأخباره أنهم يزعمون أن ابن أبى عتيق سمع عرضًا وهو بالمدينة قول عمر :

من رسولي إلى الثريّا فاني فقت ذرعاً بهجرها والكتاب فقال « إن عمر لم يعن أحداً سواي » . وركب من فوره إلى مكة حيث يقيم عمر فأخذه معه دون أن ينزل ودون أن يستريح وذهب به إلى الثريا وهي في مصيفها بالطائف ، فحملها على الرضى عنه والرجوع الى حياتها السالفة معه . وأن الحرث أخاعر أرسله في قصد ونام في فراشه فجاءت الثريا هذه \_ وكانت على موعد مع عمر \_ فألقت نفسها عليه ظانة أنه صاحبها ، فطردها الحرث وأوسعها تقريعاً وتوبيخاً . وأن رجلاً من قريش ولدت له طفلة فائقة الجال فخشي أن يشبب بها عمر ، فباع ضيعته وانتقل بابنته إلى البصرة حيث عاش غريباً ومات غريباً، ولكن ابنته عادت بعدموته إلى مكة وصارت زوجة لعمر بن أبير بيعة نفسه وأن «نعماً» حبيبة عمر التي قال فيها قصيدته التي مطلعها: «أمن آل نعم ... البيت الفتسلت في غدير فأقام عليه عمر يشرب من مائه حتى جف !!

أفترى أن هذه أخبار يمكن أن تمت إلى الحقيقة بصلة ؟! ولم يقصر الروأة كذبهم على مفامرات عمر الغرامية بل إنهم تناولوا به حياته الشعرية الخالصة . فأبو الفرج الأصبهاني يحدثنا أن عمر حضر إلى ابن عباس وهو في المسجد الحرام وحوله جماعة من الحوارج يتزعهم نافع بن الأزرق يسألونه عن الحلال والحرام ، فتركهم وأقبل على عمر ، فأنشده هذا قصيدته التي مطلعها (أمن آل نعم .. القصيدة (۱)) ولكنه \_ أعني صاحب الأغاني \_ يخبرنا بعد قليل وباسناد طويل أن عمر أتى عبد الله بن عباس وقال له: « إن نفسي تاقت إلى قول الشعر ونازعتني إليه وقد قلت منه شيئا أحببت أن تسمعه وتستره علي . فقال : « أنشدني » ، فأنشده : « أمن آل نعم ... القصيدة (۲) . وظاهر أن الرواية الثانية مناقضة للرواية الأولى وأن تناقضها دليل واضح على اختلاق الأكاذيب وإلصاقها بحياة عمر الشعرية الحالصة ، هذا قضلاً عن أني أستبعد كثيراً إن لم أكن أنني نفياً باتا أن يقطع أبن عباس حديثه في الافتاء وبيان الاحكام الشرعية ليستمع إلى شاب يقطع أبن عباس حديثه في الافتاء وبيان الاحكام الشرعية ليستمع إلى شاب

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١ ص ٣٢\_٣٣ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٦

ماجن ينشده قصيدة غزل إباحي(١).

وكما كانت حياة ابن أبي ربيعة ينبوعاً غزيراً لأ كاذيب الرواة وأباطيلهم كانت وفاته كذلك موضوعاً خصباً لاختلاقهم وعبثم. فهم يحدثوننا طوراً أنه نظر في الطواف إلى امرأة شريفة فاتنة الجال فكلمها فلم يجبه فقال فيها أبياتاً هذا أولها:

الربح تسحب أذيالاً وتنشرها الليني كنت ممن تسحب الربح

فبلغها شعره فجزعت منه فقيل لها أذكريه لزوجك ، فقالت : كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله . ثم قالت : اللهم إن كان نوه باسمي ظالماً فاجعله طعاماً للريح . فضرب الدهر ضربته ، وغدا عر ذات يوم على فرسه فهبت ريح فاستر بسلمة فعصفت الريح فحدشه غصن منها فدمي وورم ومات من ذلك ! (٢) ويروون لنا حينا أن عمر بن عبد العزيز ننى المترجم إلى دهلك إحدى جزر البحر الأحمر وأن الأخير أراد أن يكفر عنسيثاته فغزا في البحر فحدث أن شبت النار في السفينة التي أقلته وذهب فريسة ذلك الحريق (٣) ، وواضح أن تناقض أقوال الرواة في وفاة عمر والأسباب التي أدت إليها وعلى هذه الصورة الغريبة دليل ناهض آخر على أن العبث بلغ من أخباره كل مبلغ ،

<sup>(</sup>۱) مما يساعد على استبماد صحةهذا الحبر ما ورد فيهمن أن نافع بن الأزرق أعاد المبيت المرابع عشر من قصيدة عمر بعد أن تصرف فيه فوضع « يخزى » موضع « يضحى» و « يخسر » موضع « يخصر » فصار البيت هكذا :

رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيخزى واما بالمشي فيخسر اذ منى هذا ان نافها حفظ قصيدة عمر كلها او اكترها عند سماعها لأول مرة حنظاً عكنه من التصرف بها وحذف بعض الفاظها ووضع الفاظ اخرى مكانها . ومثل هذا الحفظ ندر الوجود صب التصديق . على ان حفظ بن عباس قميدة عمر وهي مؤلفة من خمسة وسبعين بيتاً عند سماعها لأول مرة ليس ثما يسهل تصديقه .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ١ ص ٩٤ طبعة مطبعة التقدم بمصر

<sup>(</sup>٣) الشمر والشعراء ص ١٣٢ طبعة مطبعة التقدم بمصر

(ب) كذبه على نفسه: ذلك هو كذب الرواة على عمر بن أبير بيعة، أما كذبه على نفسه فكثير، ومن أمثلته أن صاحبه ابن أبي عتيق وصف له زياب بنت موسى الجمحية وبينه وبينها قرابة فما كان من عمر إلا أن أحبها على السماع وصار يقول فيها الشعر، وأغضب ذلك ابن أبي عتيق فعاتبه في النفزل بابنة عما فأجابه بقوله:

لا تلمني وأنت زينتها لي أنت مثل الشيطان للانسان ومع أن هذا البيت ينص بصراحة على أن عمر لم يعرف زينب ولم يتعشقها \_ إن صح هذا التعبير \_ إلا في سن الرجولة وبواسطة شخص ثالث لا يرى صاحبنا بأساً في أن مدعى أنه بادلها الحب وهما صبيان بل وليدان:

« ووليدان كانا علَّقها القلب إلى أن علا الرؤوس بياض »

أبلغ من هذادلالة على إسراف عمر في الادعاء والتحدث عن نفسه بما لم يحدث له ما رواه صاحب الأغاني من أنه كان عند ابنته أمة الواحد بالجنيد وهي في عصمة محمد بن مصعب بن الزبير وكان عندها مفنيتان جميلتان تدعى إحداها (بغوم) والأخرى (أسماء) فغنتا فقال في ذلك هذه الأبيات:

صرمت حبلك البغوم وصدّت عنك في غير ربب أسما. والغواني إذا رأينك كهلاً كان فيهن عن هواك النوا. ولقد قلت ليلة الجزل لما أخضلت ربطتي علي السما. ليت شعري وهل تردن ليت هل لهذا عند الرباب جزا.

فلما أنشد الأبيات قالت له البغوم: ما رأيت أكذب منك يا عمر ، نزعم أنك بالجزل وأنت في جنيد محمد بن مصعب ، وتزعم أن السماء أخضلت ريطتك وليس في السماء قزعة (١) فقال : هكذا يستقيم هذا الشعر (٢) .

<sup>(</sup>١) القزعة: السحابة الصغيرة

<sup>(</sup>٢) الاغاني ج ١ ص ٦٦-٧٧ طبعة مطبعة التقدم بمصر

وبلغ من كذب عمر وإسرافه على نفسه أنه ادعى مفازلة بعض الحرائر اللواتي للم يجالسهن ولم يحادثهن كثيراً ولاقليلاً ومن أمثلة ذلك أنه ادعى مفازلة عائشة بنت طلحة وسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف ، وقد كذبتاه في وجهه وربختاه على هذا التمادي في الغي والاسترسال في الكذب .

(ج) ظرفه ودعابته: بقي أن نعلم أكان هذا الشاعر الذي كذب عليه الناس وكذب هو على نفسه فاسق النفس كما كان فاسق اللسان، أم كان على العكس من ذلك؟ تتضارب أقوال الرواة في هذه الناحية من حياة عمر كما تتضارب في كل ناحية أخرى من نواحي حياته ، فقد قيل إنه حلف وهو على أبي قبيس برب السكمبة أنه لم يفعل محرماً ، وقبل إنه أكد لأخيه وهو على فراش الموت أنه ما ارتكب فاحشة قط. ولسكن هناك أقوال تتعارض وهذه الأقوال ، فقد روي أن شيخًا سأله وهو يطوف في البيت : « أفعل كل ما قال ? » فأجاب : « نعم وأستغفر الله » .

وعندي أن ابن أبي ربيعة صاحب دعابة لا صاحب دعارة ، ورجل قول لا رجل عمل ، ولو لم يكن كذلك لما تغاضى أشراف قريش \_ وفي مقدمتهم بنو أمية \_ عن ذكره كرائمهم في شعره . فقد شبب بعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ولبابة بنت عبدالله بن عباس والثريا بنت علي بن عبدالله ، بل إنه شبب بفاطمة بنت عبداللك بن مهوان . ولكنه لم يحفظ أحداً من آباه هؤلاه العقائل أو إخوتهن أو أزواجهن أو بعض ذوي قرباهن . كما أنه لم يسى عمعة واحدة منهن وفي هذا ما يحمل على الظن أن القوم كانوا يعتبرون تشبيب ابن أبي ربيعة ضرباً من العبث لا يحط من كرامة امرأة ولا يسى وإلى سمعتها .

(د) غزله:ولكن ما قيمة هذا التشبيب من الناحية الأدبية ? أله في موضوعاته أم في لغته وأسلوبه أم في هذا كله ما يحملنا على الاهتمام به والنظر في خصائصه ؟ الواقع أنه عظيم القيمة في موضوعاته ، جليل الشأن في لغته وأسلوبه ، فحوادثه في

الفالب طريفة والشؤون التي تعالج فيه مطبوعة بطابع الفكاهة والظرف ، وهي قبل كل شي. شؤون عمر بن أبي ربيعة ذاته أو الشؤون التي يمكن أن تحدث له . فهذه قصيدة تخبرنا أن صديقة لعمر تطلب إليه أن يخرج لو داعها لأنها عازمة على الرحيل وترغب إليه أن يأتي بلدها خاطباً لها وتلتمس منه أن يحدد لذلك أجلا تستسلم بعده لليأس إذا هي لم تحظ بزيارته . وهذه أخرى تحدثنا أن جماعة مر السيدات احتلن عليه فأخرجنه إلى بعض مروج مكة وهو جبيئة أعر ابي فحادثهن عدة ساعات على أنهن لا يورفنه ثم كاشفنه بعبثهن ودعا بتهن . وهذه ثالثة تروي لنا أن إحدى صواحبه تعمدت «إفساد طوافها» بمغازلته ، فأرسلت إليه إحدى أترابها تستدعيه لمقابلتها . وهذه قطعة تؤكد أن عمر هجر الحجاز مختاراً إلى اليمن ليكف عن مغامراته التي تثيرها مواسم الحج ، وقس على ذلك عامة شهره .

ومما ينبغي التنويه به أن عمر لم يسبق إلى شيء مما تقدم ذكره أو ما يجري مجراه في شعره . إذن فغزله أصيل وحوادثه فكهة طريفة ، وصحبح أنه اختلق بعض الحوادث التي رواها في غزله إلا أن هذه الحوادث المكذوبة نسجت على منوال الحوادث الحقيقية التي تجري له عادة في كل يوم . ولذلك فانها لا تحط من شأنه من حيث هو شاعر غزل يعتمد في شعره على ما يقع له من حوادث اللهو وانغازلة .

أما من ناحية الشكل فلغة ابن أبي ربيعة لا تخلو من مواطن ضعف من ذلك قوله:

ولاقرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر فواضح أن المعنى ينتهي بقوله : « ولا نأيها يسلي » وأن بقية البيت حشء لا فائدة فيه . ومثل هذا قوله :

عزيز عليه أن ألمّ ببيتها يسرّ لي الشحناء والبغض مظهر

فقوله « والبغض مظهر » زائد لأن المعنى ينتهي بقوله : « يسرلي الشحناء » هذا فضلاً عن أن الزيادة تتناقض وما يتقدمها لأنها تدل على الاعلان بيغا يدل ما تقدمها على الكتمان . ومن هفوات عمر في هذا الباب قوله : « وأن شواك(۱) لم يشبه شواها » فأنت ترى أن الننافر بالغ حده في كلات هذا الشطر ، وفي الامكان توسيع هذه القائمة . ومع ذلك فلغة عمر على العموم متينة عذبة ، وديباجته ناصعة مشرقة ، يتخللها انتشبيه الجيل كما في قوله « وانسبن انسياب مها الرمل » والكناية المستملحة كما في قوله : « بعيدة مهوى القرط » « صامتة الحجل » والطباق المستطرف كما في قوله : « بعيدة مهوى القرط » « صامتة الحجل » والطباق المستطرف كما في قوله :

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر

وقد تما لني عن الدور الذي تلعبه القصة في شعر عمر بن أبي ربيعة فأجيب بأنه جد خطير . لأن القصة لم تبلغ في شعر شاعر قبله ما بلغته في شعره من الاتقان والاطالة والروعة . ولا جدال في أن امراً القيس هو الذي ابتدع القصة الغرامية في القريض العربي ولكن الفرق كبير بين قصصه القصيرة المقتضبة السيئة الترتيب أحياناً وبين قصص عمر الممتعة الرائعة والمرتبة ترتيباً محكاً . ولك أن تقارن بين قصتي امرى والتيس اللتين تحتوى عليها معلقته وبين قصة عمرالتي تنتظمها قصيدته التي مطلعها : (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) أو قصته التي تشتمل عليها لاميته المبدوءة بقوله :

<sup>(</sup>١) الشوى : اليدان والرجلان وقحف الرأس وكل ما ليس مقتلا

القصص لتتحقق أن عمر قد هذب القصة الشعرية تهذيباً غير قليل ووسعها توسيعاً لا مناص لمؤرخ الأدب العربي من التنويه به . وهاك إحدى هذه القصص على سبيل المثال ، قال عمر : \_

تنوعتن حتى عاود القلب سقمه فقلت لمطرمهن : ويحك، إنما وأشربت فاستشرنى وقدكان قدصحا وهيجت قلباً كان قد ودع الصبا لئن كان ما قد قلت حقاً لما أرى فقال تعال أنظر فقلت وكيف لي فقال اكتفل ثم التثم وأت باغيا فاني سأخنى العين عنك فلا ترى فأقبات أهوي مثلما قال صاحبي فلما تفاوضنا الحديث وأسفرت تيالمن بالعرفان لما عرفنني وقربن أسباب الهوى لمتيم فلما تنازعن الأحاديث قلن لي فبالأمس أرسلنا بذلك خالدآ فما جئتنا إلا على وفق موعد

وحتى تذكرت الحديث المودّعا 🤝 ضررت ، فهل تسطيع نفعاً فتنعال . فؤاد بأمثال المها كان موزعا(١) وأشياعه فاشفع عسى أن تشفعا كمثل الألى أطربت في الناس أربعا أخاف مقاماً أن يشيع فيشنعا فسلم ولا تـكثر بأن تتورعا<sup>(١)</sup> مخافة أن يفشو الحديث فيسمعا لموعـــده أزجى قعوداً موقعـــا<sup>(۴)</sup> وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا وقلن امرؤ باغ أكلّ وأوضعا<sup>(١)</sup> يقيس فراعاً كلما قسن إصبا أخفت علينا أن نغرٌّ ونخدِعا ? إليك وبينًا له الشأن أجمعا على ملأ منا خرجنا له معا

<sup>(</sup>١) اشريته فاستشرى : حملته على التمادي في الغي فتمادى . موزع : موام

<sup>(</sup>٢) اكتفل: البس الـكفل بكسر الـكاف وهوكساء بدوي .

<sup>(</sup>٣) أزجي : أحوق . القعود: هو البعير الذي يستخدمه الراعي عادة في حاجاته . موقع : مدير .

<sup>(</sup>٤) باغ : قاصد . أوضم : أسر ع في السير . أكلُّ : أصاب ناقته الكلال ، وقد لاحظ العناني ان الصواب هو ان يقول ارضم فأكل ، وملاحظته ،وفقة .

رأينا خلاء من عيون ومجلساً دميث الربى سهل المحلة ممرعا وقلنا كريم نبال وصل كرائم في اليوم أن يتمتعا أظن أن هذه القصة لو رويت منثورة لما كانت أسهل رواية ولا أكمل بياناً ولا أدق ترتيباً . ولست أراني بحاجة النبيه إلى مكان الدعابة البريئة والفكاهة الحلوة من القصة لأنه بين ظاهر .

#### ( ه ) خاتمة :

يقرن النقاد القدماء عمر بن أبي ربيعة بجميل بثينة ويعتقدون أنه كان يعارضه ، فاذا قال هذا قصيدة قال هو قصيدة مثلها . ويرون أن عمر أشعر في الراثية والعينية (١) ، وأن جميلاً أشعر في اللامية (٢) ، ويعتقدون أن لكل منها « بيتاً نادراً ظريفاً » ، فأما بيت عمر عندهم فهو :

فقالت وأرخبت جانب الستر بيننا: معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي وأما بيت جميل فهو:

خليلي فيما عشما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي ! (٣) وعندي أن لكل من الرجلين أكثر من بيت نادر ظريف واحد وأن ما ينبغي أن يقال في كل منهما بالقياس إلى صاحبه على وجه الاجمال هو أن عر أوسع خيالا وأفصح لفظاً وألطف أسلوباً وأطول نفساً ، وأن جيلا أصدق عاطفة وأرهف حساً وأنبل شعوراً .

#### 第二合二器

<sup>(</sup>١) أكبر الظنأ نهم يربدون بالرائية: « أمن آل نعم أنت غاد فمبكر... الح » وبالعينية : « الم تعرف الأطلال فالمتربعا .. الح » .

<sup>(</sup>٢) يغلب على الظن انهم يريدون باللامية قصيدة جميل التي يقول في اولها : « لقد فر ح الواشون ان صرمت حبلي ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج ١ ص ٩ ٤ طبقة مطبعة التقدم بمصر .

## جميل بثينة

--- O ----

(أ) سيرته: نسبه . مولده . نشأته . ثقافته . غرامه بيثينة . أخباره معها . عبث الرواة بها . ما يمكن قبوله منها .

﴿بِ) أخلاقه : كرمه ووفاؤه . شجاعته . عفته .

(ج) شعره : عناصره . إشماله على كثير مما يتصل به . إمتيازه يتصوير العفة والكآبة . مثل منه .

( د ) منزلته .

. مَدَّاتُهُ . ( ه )

\* 4

(أ) سبرته: هو جيل بن عبدالله بن معمر من عذرة وعذرة من قضاعة ، وقضاعة من معد وقيل من حمير . ولد بوادي القرى ، وهو وادر ذو حرث وزرع بقرب المدينة . وبه نشأ وقضى أكثر أيام حياته . وهو شاعر مقدم ، جامع بين الشعر والرواية ، كان راوية هدبة بن خشرم وهدبة راوية الحطيئة ، والحطيئة ، والحطيئة ، والحطيئة ، والحطيئة وأنت إذا تأملت شعره رأيت أنه ينسج على منوال زهير في حرصه على عرض وأنت إذا تأملت شعره رأيت أنه ينسج على منوال زهير في حرصه على عرض الأشياء كما هي وإفراغها في قالب جميل جذاب جامع بين اللطف والبساطة . إلا أنه لا بد من القول بأن رقة عواطف جميل وقرضه الشعر للشعر وللاعراب عما يعتلج في نفسه من مشاعر وانفعالات لا للحصول على رضا ممدوح ولا لنيل إعجاب راوية أو ناقد جعلا لغته أكثر سهولة وأسلوبه أقل متانة . وإنه لمن الاسراف أن

فطلب إلى شاعر عاشق بهمه أن يرضي حبيبته قبل كل شيء وفي كل مناسبة أن يكون صاحب حوليات يقضي الأيام العديدة في إيثار بيت على بيت وإحلال لفظ مكان لفظ .

ومؤرخو الأدب القديم مجمعون على أنه « إمام الحين » لصدق صبابته ونزاهة حبه ، وصاحبته بثينة بنت حباب ، وهي ابنة عمه ، وقد أحبها حباً أخه عليه مذاهبه وملك مشاعره ، حتى اقترن اسمه باسمها فقيل : « جميل بثينة » . ومما لا شك فيه أن له مع حبيبته هذه أخباراً كثيرة كما أن له فيها أشعاراً كثيرة . الا أن أصحاب الأخبار والأسمار استغلوا شخصيته إلى أبعد حدود الاستغلال وحملوا عليه كل ما يمكن حمله من أقاصيص وأساطير ، ولذلك فانه من الصعب جداً أن يطمئن باحث ناقد إلى أكثر ما يروى في كتب الأدب من نوادر جميل وأخباره . فمن يا ترى يستطيع أن يصدق أن الغفلة بلغت من والد بثينة وهو مري قومه وحازمهم مبلغاً لم يفطن معه إلى غرض كثير من إنشاده على مسمع من أبنته هذه الأبيات ? :

فقلت لها ياعز ، أرسل صاحبي إليك رسولا ، والموكل مرسل (۱) بأن تجعلي بيني وبينك موعداً وأن تأمريني بالذي (۲) فيه أفعل وآخر عهدي منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل ومن يا ترى لا يفطن الى أثر الاصطناع في هذه القصة التي تقول لنا إنوالد بثينة وأخاها حضرا بدعوة من زوجها ليشهدا بثينة وهي في خلوة مع جميل ، فسمعا هذا يطلب إليها أن تسعف غرامه إسعافاً تاماً ، وسمعاها ترفض طلبه

<sup>(</sup>۱) ماكل موكل مرسل ، ولكن كل رسول موكل في حدود رسالته ، وعلى هذا اظن أن الصحيح هو ( والرسول موكل ) .

<sup>(</sup>٣) في الاغاني طبعة مطبعة التقدم بمصر ( ما الذي ) .

رفضاً تاماً ، وسمعا جميلاً في النهاية بهال ويكتبر لعفاف حبيبته ، وبؤكد لها أنها لو منحته ما طلب لقطعها إرباً ?!

على أننا لا نني أن تركون لجيل أخبار صحيحة أو شبه صحيحة ، ولكننا نقول إن الرواة عبثوا بسيرة هذا الشاعر عبثهم بسيرة كل إنسان وجدوا في التحدث عنه إلى الناس بضاعة رائجة وتجارة رائحة وأن أخباره على هذا يجب أن تدرس بتحفظ . ومها يكن من شيء فانه ليس من العسير أن نؤمن عا اتمق عليه الرواة أو كادوا من أن جميلا عشق بثينة وهي جويرية لما تدرك ، وأنه خطبها بعد أن اشتهر بحبه لها فرد ، لأن عادة بدوية كانت تقضي بعدم تزويج المتحابين إذا عوفا بتبادل الحب ، وأنه أكثر من التشبيب ببثينة والاختلاف إليها ، حتى شكاه أهلها إلى مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة فأباحهم هدا دمه وأنه خافهم على نفسه فهرب إلى اليمن ولم يرجع إلى وادي القرى إلا بعد انتهاء ولاية مروان ، وأنه عندما يئس من عطف بثينة عليه رحل إلى مصر لينساها أو ليكون بعيداً عنها ، فتوفي هناك عام ٨٢ للهجرة .

(ب) أخلاقه : كان جميل سمحاً شجاعاً مقداماً عفيفاً طاهر الذيل . حكي أنه لما سجن هدبة في جريمة قتل زاره جميل في سجنه ومعه هدية نفيسة مؤلفة من ثياب ونقود (١) . وتدل أخباره مع بثينة على أنه اعتزم غير مرة أن بشتبك وأهلها في براز مسلح لولا أنها كانت تصده عن ذلك . أما عفته فتكاد تكون أمراً مسلماً بهمن كل أحد ، وقد كان تشبيبه ببثينة سنين طويلة باعثاً على الارتياب به ، إلا أنه قال لعباس بن سهل الساعدي وهو بجود بنفسه : « لا نالتني شفاعة محمد (ص) ، وإني لني أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا ، إن

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ١ ص ٩٦ طبعة مطبعة التقدم بمصر

(ج) شعرہ: كان لجيل ديوان شعر أتت الآيام عليه<sup>(۲)</sup> ، لا نزال في أيدينا منهمما يدل دلالة صادقة على سعة الخيال وبراعة الخاطر وغزارة المادة . وأنت إذا تصفحت ما بقي لنا من شعر جميل رأيت أنه صورة حية لطائفة مر · \_ الشؤون والأحوال يتصل بعضها بنسب جميل وبعضها بأسرته وبعضها بشخصه وأكثرها بحبه لبثينة ووصفه إياها . فهذا رجز يدل على أن جميلاً من معدّ خلافاً لما يظنه بعض النسابين من أنه من حمير . وهذه أبيات تنبئنا أنه كان يقيم في وادي القرى. وهنا بيتان نعلم منها أن جميلاً عرف بثينة أول ما عرفها في و أدي بغيض وأنها تسابًا في هذه المقابلة ، فماح سبابها في عينه فأحمها . وهناك قطعــة تخبرنا أن بثينة وعدت جميلاً أن تلقاه ولم تتمكن من إنجاز وعدها له فشق عليه ذلك كثيراً وساء ظنه بها ، وانتهز نساء من الحي هذه الفرصة فوصفر · يثينة بالخلف والكذب ليحملن جميلاً على قطع علاقته بها والاستعاضة عنها واحــدة منهن ، ولكنه خيب أملهن بثباته ثباتًا لا يتزعزع على حب بثينة . وهناك قصيدة نتبين منها أن جميلاً سليل أسرة موسرة ، وأنه يقيم على مقربة من أهل بثينة وأنه رغم بساره وقرب منزله يقضى الليالي العديدة ضيفاً على أهلها مع ذوي الفاقة والمنقطعين من أبناء السبيل، وأنها قد زوجت من رجل أسمه « نبيه » وأن هذا أصبح بطبيعة الحال « حربًا » للشاعر . وليس هذا أحسن ما في شعر جميل

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ ص ١١٧ طبعة المطبعة الميعنية بمصر .

<sup>(</sup>٢) أدرك ابن خلـكان هذا الديوان وقال عنه ( انه مشهور ) واكتنى بشهرته عن ذكر شيء منه .

ولكنه يمتاز بعنصر بن مهمين قلّما وجدا في غيره هما طهارة الحب وشدة الحزن (۱) فحميل محب مستهام ولكنه لا يحب لقضاء وطر أو بلوغ شهوة حسيسة ، وإنما بهيم بالحمال للجمال ويدين بالحب للحب ، ولذلك فاض شعره بالأحاسيس الرفيعة والعواطف النبيلة والمشاعر السامية . وطبيعي أن حبا كهذا لا يمكن أن يكون إلا مصدر لوعة ومبعث كآبة وهذا ما وقع لجميل بالفعل . فقد قضى معظم أيام حياته ذاهل اللب كاسف البال شديد الحزن دائم القلق يهيم بالوديان ويتسلق إلا كام

(۱) يمتقد الدكتور طه حسين أن كا بة جميل واضرابه من الشمراء المدربين ناشئة عن خيبة الآمال التي كان يملقها العرب على الحركة الاسلامية ، وأن فداحة الضرائب التي كان العرب يؤدونها على عهد بني أمية مصدر هذه السكا بة الحقيق ويمضي في تأكيد هذا الاعتقاد فيقرر أن الأدب العذري الحزين يشبه في نشأته ونزعته الأدب الرومانتي الحزين الذي يظن الدكتور أنه نشأ بفرنسا في النصف الأول من القرن الناسم عشر ، وأن خيبة أمل الشهب الفرنسي بالثورة الفرنسية أكبر سبب في نشأته . (حديث الأربعاء ج ٢ م ٣٥ - ١٥ الطبعة الاولى ) ، وأحسب ان هذه الملاحظات غريبة كل الغرابة . فجميل شاعر موسر يدلنا على ذلك قوله :

أبيت مم الهلاك صيفاً لأهلها وأهلي قرب « موسرون ذوو فضل» وليس بين الشمراء العذريين من يشكو الفقر ولكنهم جيماً يشكوت الهجر . أوا نشأة الأدب الروما نتي الحزين في فرنا فانها سابقة للثورة الفرنسية وأول كتاب عثلها هو « ايلويز الجديدة La Novvelle Héloïse » المطبوع برنا عام ١٧٦٢ م ومؤلف هذا الكتاب هو جأن جاك روسو المتوفي عام ١٧٦٧ م . ومن الحقائق التي لا تقبل الجدل أن جان جاك روسو هو أبو الادب الرومانتي الحزين بفرنسا وان برناردن دي سان بيير Bernardin de Saint-Pierre بفرنسا وان برناردن دي سان بيير Madame de Stael وشاتوبريان المحلمة وان مدام دوستال Chateaubriand وشاتوبريان القرن التاسم عشر وأن فكتوره يكو وموسيه Musset ولا مارتين ، وم الذين يذكرهم الدكتور طه حدين على أنهم مؤسسو الادب الرومانتي الحزين ليسوا الا اتباعاً اشاتوبريان وليس ثمة من بجهل كلة هيكو التي الرومانتي الحزين ليسوا الا اتباعاً اشاتوبريان وليس ثمة من بجهل كلة هيكو التي كتبها في دفتره وهو صي في المدرسة: «أريد أن اكون شاتوبريان او لا ثيه . »

متنسماً أنفاس الريح كلما هبت على حي بثينة محملاً إياها تحيات ألحب والشوق متلقياً منها أمثالها من حبيبته الوفية الصادقة . وشعره الدال على طهارة حبه وشدة وجده كثير أروي لك منه قوله :

وإني لأرضى من بثينة بالذي بلا وبألاً أستطيع وبالمـنى

بلا وبالا استطيع وبالمـــى وبالنظرةالمجلىوبالحول تنقضي

وقوله :

ألا من لقلب لا يمل فيذهل سلاكل ذي ود علمت مكانه فما هكذا أحببت منكان قبالها فيا قلب دع ذكرى بثينة إنها وقد أيأست من نيلها وتجهمت والا فسلها نائلاً قبل بينها

وقوله :

إذا فات ما بي يا بثينة قاتلي وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به فلا أنا مردود بما جثت طالبًا جزتك الجوازي يا بثين ملامة

وقوله :

يقولون مهلاً يا جميل وإنني أحلماً ? فقبل اليوم كان أوانه

لو ابصره الواشي لقرت بلابله وبالأمل المرجو قد خاب آمله أواخره لا نلتـــقي وأواثـــله

أفق فالتعزي عن بثينة أجمل وأنت بها حتى المات موكل ولاهكذا فيامضى كنت تفعل وإن كنت تهواها تضنو تبخل ولليأس إن لم يقدر النيل أمثل وأبخل بها مسؤولة حين تسأل

من الحب قاات ثابت وبزيد معالنام، قالت ذاك منك بعيد ولاحبها فيها يبيد يبيد إذا ما خليل بان وهو حميد

لأقسم ما بي عن بثينة من مهل أماخشى?فقبلاليومأوعدت؛القتل

إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا فياويج نفسي حسب نفسي الذي بها أجدك لا ألق بثينة مرة خليلي فيا عشما هل رأينا ألا أمها البيت الذي حيل دونه

جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي من الدهر إلا خاثفاً أو على رجل قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي ?! بنا أنت من بيت وأهلك من أهل

هـنده مثل قليلة من شعر جميل لا أشك أنك تلمس في طيانها روحه المدنة التي تمكن منها الحب وتملكها العفاف وطغى عليهـا اليأس وصهرتها الأحزان فأحالتها أنة موجعة أو دمعة غزيرة حارة. وفي شعر جميل نفثات أخرى كثيرة تتقد أسى ولوعة وتفيض كرماً وعفة وتسيل رفة وأريحية فتتبعها إن شئت.

(د) منزلته: بقيأن نعرف منزلة جميل بنظر معاصريه. وهذا سهل، فرواة الأدب القديم يحدثوننا أن كثيراً وهو شاعر كبير يقدمه على نفسه ﴿ ويتخذه إماماً له ﴾ ويقول دائماً ما نصه تقريباً ﴿ وهل علّم الله ما ترون إلا بواسطة جميل ﴿ (١) ﴾ وهناك قصص طريفة لها مغزاها في الدلالة على مكانة جميل الأدبية .

قد تغول:ولكن ألا يمكن أن تكون هذه القصص موضوعة أو أجيب بأنه من الممكن تماماً أن تكون كذلك إو ولكنها إن كانت موضوعة فأنها تدلنا على رأي الرواة في جميل وهو رأي له فيمته وله خطره في هذا الباب، ولذلك أبيح لنفسي أن أقف عندها وأن أدوي لك مثلاً منها.

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٧ ص ٧٦ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

زعموا أن الفرزدق لقي كثَّيْراً في مكة ، فقال له : يا أبا صخر أنت أنسب العرب حين تقول:

> أرمد لأنسى ذكرها فكأنما تمثّل لى ليلي بكل سبيل وهو بشير بهذا إلى سرقة كثَّير هذا البيت من جميل الذي يقول: أرمد لأنسى ذكرها فكأنما تمثّل لي ليلي على كل مرقب فقال له كثير : وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حين تقول :

ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا فان نحن أومأنا إلى الناس وقَّفوا وهو يشير بذلك إلى سرقة الفرزدق هذا البيت من جميل الذي يقول : نسير أمام الناس والناس خلفنا ﴿ فَانْ نَحِنْ أُومَّأَنَا ۚ الِّي الناس وَقَّفُوا (١٠) وروي أن جميلاً حضر في المدينة حلقة ضمت نصيباً مولى عبد العزيز بن مروان والوليد بن سميد بن أبي سنان أعلم أهل المدينة بالشعر وعبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أزهر فاستنشدوه فأنشدهم قوله :

ونحن منعنا يوم أرل نساءنا وبوم أقى والأسنة ترعف يحب الغواني البيض ظلّ لواثنا إذا ما أتانا الصارخ المتلهف نسير أمام الناس والناس خلفنا فان نحن أومأنا إلى الناس وقَّفوا فأيّ معدّ كان في. رماحه كما قد أفأنا والفاخر ينصف وكنا إذا مامعشر نصبوا لنا ومرت جوازي طيرهم وتعيّفوا وضمنا لهم صاع القصاص رهينة عا سوف يوفيها إذا الناس طففوا

فلما انصرفقال ابن الأزهر: (هذا أشعر أهل الاسلام) فقال ابن حسان: ( نعم والله وأشعر أهل الجاهلية ، ما لأحد منهم مثل هجائه ولا نسيبه !! )

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٧ ص ٥٠ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

فقال عبدالرحمن بن الأزهر (صدقت ) .(١)

في الواقع أن هذه الملاحظات قد لا تخلو من تطرف ولـكنها تصور لنا على كل حال رأي معاصري جميل بشاعريته وإعجابهم بفضله وأدبه .

( ه ) خآء\_ة :

رحم الله جميلاً فانه في طليعة الشعراء الغزلين الذين جبلوا على الطهر وطبعوا على الصدق وعشقوا الجمال للجمال وكابدوا آلام الحب للحب وعالجوا قرض الشعر للشعر .



<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٧ ص ٧٤\_٥٠ طبعة مطبعة التقدم بمفر .

## الباب الخامس

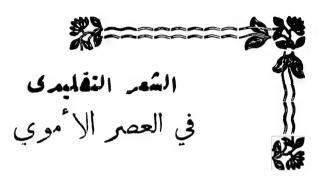

أما الشعر التقليدي ، فانه من أقدم أنواع القريض العربي كذلك . ولقد كان النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمي وأعشى بكر مداحين هجائين ، أي شعراء تقليديين . وكان حسان بن ثابت المتقدم ذكره شاعراً تقليداً أيضاً . إلا أن هذا النوع من الشعر رزق حظوة كبرى عند بني أمية بسبب اضطرارهم إلى تقريب شعراء الدينج والهجاء للمجدوا دوانهم ويخلدوا مواقفهم من جهة، ولينالوا من خصومهم السياسيين ويتنقصوهم بالحق وبالباطل من جهة أخرى . وهكذا سمت منزلة الشعر التقليدي وعلا شأنه ونبغ فيه عددكبير من الشعراء أكبرهم بلا نزاع جرير والفرزدق والأخطل. وسأدرس حياة كل من هؤلاء الشعراء الثلاثة وأخلاقه وشعره درساً مفصلاً أو شبه مفصل، إلا أني سأحدثك قبل ذلك عن كَثِّير عزة الذي أ نكر أن يكون شاعراً غزلاً لعدم دلالة ما بقي من شعره على شيء من هذا، ولاجماع الرواة على أنه كاذب في صبابته مدّع في حبه كما أنكرت أن يكون شاعراً سياسياً مؤيداً لآل علي بسبب إكثاره من مديح آل مروان وإجادته في هذا المديح ، والذي لا أستطيع أن أعده إلا شاعراً تقليدياً ، لأن الشعر بالنسبة إليه صناعة لا رسالة يقوله أملاً بالحصول علىمال أوسعياً وراه شهرة أو جاه أو أي شيء آخر من هذا القبيل . إذن فهو شاعر تقليدي ، وبه أستهل ألحديث عن الشعر التقليدي وأصحابه .

# كثبر عزة

(أ) حياته: نسبه ومولده وكنيته. ثقافته. صلته بآل علي. مثل من شعره فيهم وأخباره معهم. صلته بآل مروان. منزلته عندهم. بعض أخباره معهم. صلته بصاحبته عزة. قيمة ما يتناقله الرواة عن هذه الصلة. استنباطها مرضغزله. وفاته.

- (ب) أخلاقه : حمقه وغروره . بعض أخباره في هذا الشأن .
  - (ج)منزلته عند الرواة والنقاد .
- (c) شعره : غزله : خلوه من العاطفة . لماذا ندرسه ؟ . مثل منه . مديحه : خاصته . مثل منه .
  - ( ه ) خائمة : منزلته بين شعراء بني أمية

\* ^

(أ) حياته : هو كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعي . وكان يكنى أبا صخر . ولما كان جده لأمه يكنى « أبا جمعة » كان يقال له « ابن أبي جمعة ».

ليس لدينا ما يعين تاريخ ولادته ولا مسقط رأسه . إلا أنه إذا صح أنه تدرب على يد جميل بن عبدالله بن معمر في قرض الشعر وأنه كان يملك في المدينة حانوت عطار يديره غلام له فينبغي أن يكون قد ولد في المدينة أو في محل قريب منها . وقد أخذ الشعر عن جميل صاحب بثينة المتقدم ذكره فكان خاتمة شعراء المدرسة الأوسية المبررزين . لأنه لم ينبغ بعده من أتباع هذه المدرسة شاعر عالي

الطبقة فيا نعلم . وقد لا يبعد أن يكون أقوى صلة وأشد تأثراً بمذهب زهير من جيل نفسه . فأنت تجد في شعره نقاه ديباجة زهير ومتانة سبكه وانسجام لغته . وهذا هو دون ريب ما رفعه إلى أسمى منزلة بنظر آل مروان وجعل الرواة والنقاد يعجبون بشعره أيما إعجاب ، ويثنون عليه أطيب الثناه كاسيجيه . وثلاثة أمور لابد من معرفتها والتحدث عنها في حياة كثير وهي صلته بآل علي، وصلته بآل مروان، وصلته بساحبته عزة ، فأما صلته بآل علي فانها ملتوبة منحرفة ، ذلك أنه بحبهم ويتشيع لهم وقد نصرهم على آل الزبير فهجا عبدالله بن الزبير عند اضطهاده محمد بن الحنفية وحبسه إياه مع جماعة من الهاشميين بغية إرغامهم على مبايعته ، ولكنه «كيساني» يؤمن بامامة محمد بن الحنفية ويذهب إلى أنه حي مبايعته ، ولكنه «كيساني» يؤمن بامامة محمد بن الحنفية ويذهب إلى أنه حي مبايعته ، وإنما هو مغيب عن الأبصار إلى حين ، وأنه عائد إلى هذه الدنيا في يوم من الأيام ليملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . وتروى له في ذلك هذه الأبيات الم

ولاة الحق أربة سواه هم الأسباط ليس لهم خفاه وسبط غيّبته كربلاه يقود الخيل يتبعها<sup>(۲)</sup> اللواه برضوى عنده عسل وماه ألا إن الأثمة من قربش عليّ والثلاثة من بنيبه فسبط سبط إيمان وبرّ وسبط لا تراه العين حتى تغيب لا برى عنهم زمانًا

على أننا إن شككنا في نسبة هذه الأبيات لكثيّر فاننا لا نشك مطلقاً في أنه قائل هذا البيت في محمد بن الحنفية وهو:

هو المدي خبّرناه كعب أخو الأحبار في الحقب الخوالي

<sup>(</sup>١) تروى هذه الابيات للسيد الحميري وهو كيساني كـكـثـير .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاغاني طبعة •طبعة التقدم بمصر وربما كان الصواب يقدمها .

وللكثير مع بعض بني هاشم أخبار تدل على أنهم لم يكونوا يحفلون بولائه للم أو يكترثون لتشيعه ، بل إنهم يتفكهون بشذوذه ويسخرون منه كا يفعل ذلك معه سائر الناس . فقد روي أن عبد الله بن محد بن الحنفية كان يتعرف بعض أحواله ويخبره بها إذا حضر لزيارته، وإن دل هذا على شيء فانما يدل على دعا بة الفتى الماشمي ورغبته في التفكه بشذوذ الشاعر . قد تقول : ولم لا نفترض أن أبا هاشم يفعل هذا رغبة في استبقاء سلطانه على كثير ?! وأجيب بأننا إن افترضنا هذا فانه ينتهي بنا إلى القول بسخف الفتى الهاشمي ، لأن احتفاظه بسلطانه على كثير لا ينفعه كثيراً ولا فليلاً بل ربا عرضه لشيء من السخرية والهزء . تلك صلة كثير بآل على على وجه الاجال.

أما صلته بآل مروان فانها صلة الشاعر المتكسّب بالجواد السمح أو السياسي الحازم الذي يقبل المديح ويثيب عليه ويذبعه في الناس غير ناظر إلى رأي قائله الحقيقي ومذهبه في الدين أو السياسة .

كان كثير شيعيّا غالياً كما علمت ، ولكن هذا الغلو في التشيع لم يمنعه من التودّد لآل مروان وانتجاعهم بالمديح ، كما أنه لم يمنعهم من قبول مدائحه وإثابته عليها بالمال الكثير ومن الاعجاب بها إعجاباً شديداً ، بل إنه لم يمنعهم أن يرفعوه إلى درجة يستطيع معها أن يخاطب خلفاهم مخاطبة الصديق للصديق .

روي أنه طلب إلى عبدالملك أن يقطعه أرضاً اسمها (غرّب) فقدّم بين يدي طلمه هذه الأبيات :

جزتك الجوازي عن صديقك نضرة وأدناك ربي في الرفيق المقرب فانك لا يعطى عليك ظلامة عدو ولا تنأى عن المتقرب وإنك ما تمنع فانك مانع بحق ، وما أعطيت لم تتعقب فقال له عبدالملك: «أتريد غرّ با?» قال: «نع » ، قال: «اكتبوها له» (۱) . والذي يهمنا من هذه القصة هو قول كثر لعبد الملك في صدر البيت الأول من الأبيات التي تضمنها « جزتك الجوازي عن (صديقك) نضرة ! » فان هذا الشطر يدل دلالة واضحة على أن كثراً يعتبر نفسه صديقاً لعبد الملك ، وأن عبد الملك يقبل هذا منه ويقره عليه . ولكثر مع عبد الملك بن مروان وخلفائه نوادر عديدة أروي لك منها النادرة التالية لدلالها على مدى العطف الذي يتمتع به متهم .

كان كثير في عسكر عبد الملك بن مروان عندما خرج لقتال مصعب بن الزيير فحدث أن نظر إليه عبد الملك وهو يسير مطرقا ، فدعا به وقال له: « لا أعلم ما أسكتك وألقى عليك بثك ، فان أخبر تك عنه أتصدقني ؟ » قال: « نعم » قال: « قل وحق أبي تراب لتصدقني » ، قال: « والله لأصدقنك » قال « لا أو تحلف به » فقال: « تقول : رجلان من قريش يلقى أحدها صاحبه فيحاربه ، القاتل والمقتول به ، فقال: « تقول : رجلان من قريش يلقى أحدها صاحبه فيحاربه ، القاتل والمقتول في النار ، فما معنى سيري مع أحدها إلى الآخر ولا آمن سهما عائراً بصيبني فيقتاني في النار ، فما معنى الله عن المير المؤمنين ما أخطأت » ، قال : « فارجع من فريب. » وأم له بجائزة (١).

وعلى قدر ما في صلة كثير بآل مروان من الوضوح والانسجام والاطراد تبدو صلته بصاحبته عزّة غامضة متناقضة مضطربة ، فالرواة بحدثوننا مرة أن كثيراً كان (مدعياً بتقوّل) وأن عزة كانت تعرف هذا منه . وأنها أرادت أن تتحقق خيانته فعرضت له متنقبة وما زالت به حتى فاه بكلمات دلت على بطلان حه وقلة ا كتراثه لعهوده ومواثيقه . ويحدثوننا تارة أن عائشة بنت طلحة وهي من أبرع نساء عصرها جمالاً عرضت عليه وصالها بدلاً من عزة فأبي عليها ذلك . ويووون لنا طوراً أن زوج عزة أرسلها وهما في طريق الحج لتشتري له سمناً ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٨ ص ٣٤ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

فأخدت تدخل مضارب الحجاج واحداً بعد واحدحتى دخلت مضرب كشهر ، وكان قد خرج إلى الحج دون أن تعلم به ، فعرفها ، ولسكنها بقيت منكرة له إلى أن عرقها نفسه . ويروون لنا حينا أن عزة خطرت على بال كثير وهو عصر ، فحر ج بريدها وهي في الحجاز . فلما صار بموضع يقال له (فيفا ، خرم ) لتي عبراً كانت فيها عزة فعرفته هي في هذه المرة مع أنه كان منلئماً بعامته ولم يعرفها هو . وسألته عن نسبه واسمه وعلاقته بها وعرا أقدمه هذا المكان ، فأجابها عن أسئلتها جميعاً . تم أرادت أن تعبث به قليلا " فقالت له : « لو أنك لقيت عزة في هذا الموضع فأم تك بالبكاء، أكنت تبكي ؟ » قال : « إي والله ، دما ! » فحدرت اللثام عن وجهها وقالت : «أنا عزة ، فافعل إن كنت صادقاً» . ثم قالت لقائد قطارها : «إمض لسبيلك» . ويقصون علينا طوراً أن عزة توسطت لدى كثير في بيع قطارها : «إمض لسبيلك» . ويقصون علينا طوراً أن عزة توسطت لدى كثير في بيع قطارها : «إمن لنسوة من قومها على أن ينسثهن في الممن وأنها لم تحمل إليه ثمنه وقت أداثه وإنما حملته إليه امرأة أخرى فقال في ذلك هذا البيت :

قضى كل ذي دين فوفَى غريمه وعزة ممطول معنّى غريمها ويزعمون لناحيناً أن عزة دخلت على أم البنين زوجة الوليد بن عبدالملك فسألتها عن هذا الدين الذي يشير إليه كثير بقوله (قضى كل ذي دين ..البيت) فأجابتها : « قبلة وعدته إياها (۱)» ... وهكذا .

والذي أستخلصه من هذا كله أن ما يتناقله الرواة عن علاقة كثير بعزة لا يمكن أن يعطينا فسكرة صحيحة أوشبه صحيحة عنها، وأننا إذا أردنا أن نعرف شيئاً عن هذه العلاقة فعلينا أن ندرسها في غزل كثير نفسه . ونحن إذا تدبرنا

 <sup>(</sup>۱) في رواية أن هدا الحوار جرى بين عزة وبين عائسكة بنت يزيد زوجة عبد الملك بن صوان وفي اخري أنه جرى بينها ــ أي عزة ــ وبين عائشة بنت طلعة زوجة تعصمت بن الزبير .

هذا الغزل رأينا أنه يدل على سوه ظن عزة بصاحبها وعدم ثقتها به ، لأنه بصفها مرة بالاصفاء إلى الواشين ، وتارة بالتجهم لكثير، وطوراً بالاعراض عنه . من ذلك قول صاحبنا :

فان جاءكِ الواشون عني بكذبة ِ فروها ولم يأتوا لها بحويل (١) فلا تعجلي يا ليل أن تتفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبول وقوله :

وقال خليلي ما لها إذ لقيتها غداة السَّنـا فيها عليك وجوم وقوله:

كأني أنادي صخرة حين أعرضت منالصم لو تمشيبها العصم (")زلّت عضوباً في القائد إلا بخيسلة فن مل منها ذلك الوصل ملّت هذه الشكوى التي يفيض بها غزل كثير من عزة ندل دلالة واضحة على أنها لم تبكن تشاطره الحب ولا تقاسمه آلامه وأشجانه وأنها في ذلك على المكس من بثينة التي بشهد شعر جميل أنها تضمر له الحب وتشعر نحوه بالعطف الشديد . الا أنها تحتاط في موقفها منه وتتحفظ في إظهار حبها له وعطفها عليه .

وتوفي كثيّر سنة خمس ومئة للهجرة بالمدينة ، وحدث أن توفي عكرمة مولى عبد الله بن عباسرضوان الله عليها، يوم وفاته ، فقال الناس : ( مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس 1) وشغلوا بتشييع جنازة الشاعر فلم يجد الفقيه منهم مرف يشبع جنازته .

(ب) أخلاقه : على أن الرواة إن كانوا يختلفون في تصوير علاقة كثيّر

<sup>(</sup>١) الحويل هذا : الدليل .

 <sup>(</sup>۲) العصم : جم أعصم . والاعصم من الظباء وغيرها ما كان في ذراعيه أو احداما بياض
 وسائرها جامم بين السواد والحمرة .

بعزة فانهم يتفقون! تفاقاً تاماً على أنه كانشديد الحق كثير التيه محباً للفخر ، وقد بلغ من حبه للفخر الكاذب أن أنكر نسبه في خزاعة وأدّعى أنه من بني النضر بن كنانة من قريش ، وأقدم على هذا بحضرة عبد الملك بن مروان الذي يعد من أعرف الناس بالناس وأنشده فيه قوله :

بكل هجات من بني النضر أزهرا أراكا بأذناب القوابل أخضرا ولو سمنها قبلي قبيصة أنكرا(١) بناويهم والحضرمي المخصرا(٢)

أليس أبي بالصّلت أم ليس إخوتي فان لم تـكونوا من بني النضر فاتركوا أبيت التي قـد سمتني ونكرتها لبسنا ثباب العصب فاختلط السّدى

فأقره عبد الملك على زعمه ، ولكن على أن ينشد الأبيات السالف ذكرها على منبري البصرة والكوفة ، فقبل ، وقدم العراق ، وأعلن نسبته إلى كنانة على منبر البصرة ، فلم ينشأ عن هذا سوى تهاج لم يبلغ حد الاقذاع بينه وبين الأحوص وقيل بل بينه وبين سراقة البارقي . ثم أتى الكوفة ودخل أول ما دخل مسجد بارق ، فقيل له: « أأنت من الحجاز ? »فقال : «نعم » قالوا : «أفتهر ف شاعراً دعياً اسمه كثير ? قال : «سبحان الله أتسمعون أيها الأشياخ ما يقوله الفتيان » ? قالوا : «هذا ما قاله هو لنفسه » . فذهب إلى والي الكوفة والتمس منه أن يطيره على البريد ففعل .

(ج) منزلته بنظر الرواة والنقاد : وكما ينفق الرواة على التنديد بكثيّر والاستخفاف به من حيث هو رجل اتفاقاً تاماً، بنفقون كذلك على إطرائه و تقديمه من

<sup>(</sup>١) نكر الأمر وأنكره: -مله .

<sup>(</sup>٢) العصب: ضرب من البرود الحيانية ، وفي الأغاني طبعة مطبعة التقدم بمصر « العطف» وهو خطأ بالطبع . والحضرمي المخصر : النعل المستدفة الوسط . يقول كثير : ان آباءه الجدد من اقطاب قريش بلبسون الوشي ويحتذون الأحذية الفاخرة .

حيث هو شاعر الهاقا تاماً. فابن سالام بعدة من فحول عصره ، ويونس النحوي يقول « إنه أشعر فن النحوي يقول « إنه أشعر فن جرير والفرزدق والراعي وعامتهم – يعني الشعراه – » ومحمد بن عبد العزيز يقول « ما قصد القصيد ولا نعت الملوك مثل كثير (۱) ». وهناك أقوال أخرى كثيرة من هذا القبيل تجدها في الأغاني وطبقات الشعراء لابن سلام . ولسنا زقبل هذه الشهادات بشاعرية كثير على علانها . ولكننا نستخلص منها شيئاً واحداً لا شك فيه هذا الشيء هو عظم مكانة كثير بنظر الزواة والنقاد القدماء وإجماعهم الذي يكاد يكون تاماً على إطرائه وتقدعه .

(د) شره: يتألف ما انتهى إلينا من شعر كثير من النسيب والمديح ، ونبدأ بالكلام عن الأول لأنه أبعد شهرة والصق بسمة الشاعر من الثاني وأول شيء يتبادر إلى الذهن عند البحث عن نسيب صاحبنا هو السؤال التالي : أيعبر همذا انسيب عن صبابة صادقة وحب حقيقي ? والجواب : لا ، لأننا لا نجد فيه تلك العاطفة القوية الفياضة التي نحسها كما نحس النور والحرارة في الشمس ونشعر مها كما نشعر بالطيب ينتشر في أنفاس النسيم . ستقول : وماذا بهمنا إذن من عزل كثير إذا خلا من الشعور الحقيقي والعاطفة الصادقة ؟ والجواب عن ذلك: أن هذا الغزل من لطف الحيال وسلامة اللغة ونقاء الديباجة بحيث لا يصح إهماله، فضف إلى ذلك أنه محتوي على صور صادقة أصيلة كثيرة تمثل ألواناً مختلفة من الحياة وضر وباً عديدة من المشاعر والأحاسيس ، من ذلك قول صاحبناً:

نظرت إليها نظرة وهي عانق على حين أن شبت وبان نهودها من الخفرات البيض ودّ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٨ ص ٢٦ - ٢٧ طبعة مطبعة التقدم بمصر .

نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حمر أنعام البلاد وسودها وقوله:

يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلت هنيئاً مريئاً غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت وقوله:

وكنت إذا ما جئت أجلل مجلسي وأظهرت مني هيبة لا تجهمها محاذرن مني غيرة قد عرفنها قديمًا فما يضحكن إلا تبسما

فليس من شك في أننا نرى في المثال الأول صورة صادقة من فتاة فاثقة الجمال ناعمة الشباب ساحرة الحديث ، وفي الثاني زوجة مقهورة يضطرها زوج عاشم إلى إهانة رجل إن كانت لا تحبه فانها لا تسكرهه . وفي الثالث عاشقاً غيوراً تتقى غيرته وتخشى مكانته وتبذل الجهود في سبيل إرضائه ولو في الظاهر .

أما مديح كثير فانه يمتاز قبل كل شيء بتوخي الحقيقة وعرضها في أسلوب راثع بارع. إذ لكل ممدوح فيه صورته الحقيقية التي لو حلّم لنها على ضوء سيرته لانتهيت إلى نفس الصفات والواهب التي ينعته بها التاريخ . فالشجاع الحازم الشديد البطش لا يدح فيه إلا بالشجاعة وما مجري مجراها من الحلال ، والامام الورع العادل لا يوصف إلا بالتقوى والمدل والورع ، والمدبر الحسن الذي يقوى على المنع كما يةوى على الاعطاء مدح بخلته هذه أيضاً . وأشهد أني لا أعرف شاعراً مدح بالقدرة على المنع في محله سوى كثير ، ولك أن تنبين صَدقه في هذه المثل التي أروبها لك من مديحه لجماعة من العظاء مختلني المذاهب والمشارب والأخلاق . إسمع قوله في مديح عبدالملك من مهوان :

إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها عقد در يزينها

نهته، فلما لم تر النهي عاقب بكت، فبكى مما شجاها قطينها ولم يثنه يوم الصبابة بنها غداة استهلت بالدموع شؤونها ولكن مضى ذو من منتبت بسنة حق واضح مستبينها وقوله في مديح عمر بن عبد العزيز:

بريًّا ولم تنبع مقالة مجرم وليت، فلم تشتم عليًّا ولم تخف فعلت فأضحى راضياكل مسلم وقلت فصدقت الذي فلت بالذي وما زلت سباقاً إلى كل غاية صعدت بها أعلى البناء المقدم لطالب دنيا بعدها من تكلم فلما أتاك الملك عفواً ولم يكن وآثرت ما يبقى برأي مصمم تر**كتالذي ِ**فني وإن كان مونقاً فما بينشرقالأرضوالغرب كابا منادر ينادي من فصيح وأعجم بأخذ لدينار وأخذ لدرهم يقول : أمير المؤمنين ، ظلمتني ولا بسطكف لامرى ظالم له ولا السفك منه ظالمًا مل. محجم

وقوله في مديح عبد العزيز بن مروان :

إذا المال لم يوجب عليك عطاه، صنيعة تقوى أو خليل تخالف. منعت ، وبعض المنع حزم وقوة فلم يفن ذاك المال إلا حقائقه فبورك ما أعطى ابن ليلى وناطقه أدارك ما أعطى ابن ليلى وناطقه أدارك ما أعطى ابن ليلى وناطقه المناد ما أعطى ابن الملى وناطقه المناد ما أعطى ابن الملى وناطقه المناد ما أدارك المناد ا

أظنك توافقني على أن كثيراً سدد لكل من هؤلاء العظاء نظرة صادقة سبر بها غوره و نفذ إلى قرارة نفسه ووصفه بما ينطبق على أقواله وأعماله الطباقـــاً تاماً .

### : عَــدُ ( ه )

والآن لنضع كثيراً في المنزلة التي يستحلما بين شعراً. القرن الأول للجهرة،

فليس ثمة ريب في أنه من ناحية النسيب دون أستاذه جميل سمو عاطفة ورقة شمور وصدق إحساس ولكنه قد يفوقه رصانة أسلوب وصفاه ديباجة . أما من حيث المديح فقد لا نفاو إذا لاحظنا أنه يبذ جربرا والفرزدق والأخطل في تحري أخلاق عظاه الرجال ومواهبهم ومناقبهم الحقيقية وتصويرها تصويراً صادقاً.



## جربر

#### \_\_\_\_0\_\_\_

- (أ) حياته : اسمه ونسبه وكنيته . مولده . أسرته . استرداد جده الخطني مانحله من ماله . انسجام هذا وما يروى عن جرير بشأن أخلاق أبيه . عقوقه له . مقارنة بينه وبين الحطيثة . موقف أولاده منه . خشونة عيشه . منزلته عند الأمويين.خصومه من الشعراه . غلبته عليهم جميعاً سوىالفرزدق والأخطل. وفاته .
  - (ب) أخلاقه : عقوقه لأبيه . قذفه المحصنات . طمعه .
- (ج) <u>شعره</u>: جمعه وطبعه . أبوابه . غزله على العموم : سر جماله . مثل منه . آرا، وملاحظات . غزله الأصيل . مثل منه . رثاؤه : إخلاصه فيه . نموذج منه . هجاؤه : خشية الناس إياه . كيف يهجو الفرزدق ? كيف يهجو الأخطل ? كيف يهجو عر بن لجأ التيمي ? ! بعض أساليبه الأخرى في الشجار . مثل من هجائه . مديحه : خاصته . مثل منه . فخره : أهم عناصره . مثل منه .

#### \*\*\*

والآن لنتحدث عن الثلث الأموي الشهير ، وهو مؤلف من جرير والفرزدق والأخطل كما تعلم ، ونبدأ بجرير لأنه أطول الثلاثة باعاً وأرسخهم قدماً في صناعة القريضاً.

(أ) وهو جرير بن عطية بن حذيفة الملقب بالخطني (١) من يربوع ويربوع من تميم ، أي أنه ابن عم الفرزدق الذي سابّه مدة تقارب الأربمين سنة . وكنيته أبو حزرة وحزرة أكبر أولاده .

ولد باليمامة في خلافة عثمان . ومع أنه طالما نخر بنسبه يغلب على الظن أنهمن أسرة خاملة لا شأن لها ؛ وفي أخباره ما يؤيد ذلك تأييداً تاماً .

روي أن جده الخطني نحله شيئاً من ماله ولكنه استرد ما نحله إياه على أثر ولادة صبية ولدت له . وما أظن أن عربياً ذا مروءة يفعل هذا . ولقد كان لهذه الحادثة أثرها السيء في نفس جرير فعاتب جده عتاباً مراً أروي لك منه هذه الأمات :

أبعد جرير تكرمون المواليا الله فا لك فيهم من مقام ولا ليا ليا ليا أرجو أن مالك ماليا فان عرضت أيفنت أن لا أبا ليا سريم إذا لم أرض داري انتقاليا(٢)

وقائلة والدمع يحدر كحلها فردّي جمال الحي ثم تحملي وإني لمغرور أعلل بالمنى فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة وإني لعف الفقر مشترك الغنى

برنمن بالليل اذا ما أسدة أعناق جنان وهاماً أوجفا وعنةاً بعد الرسيم خيطفا

<sup>(</sup>١) اتمب بالحطنى لقوله فى وصف الابل :

وعنةاً بعد الرسيم خيطفا

(٢) وقد جرير على يزيد بن مماوية في أيام خلافته واستأذنه في الدخول عليه والانشاد بين يديه. فقيل له ان امير المؤمنين يقول: لا يدخل علينا شاعر لا نعرفه. فقال للعاجب: قل له انا القائل: « واني المف الفقر ... الخ » وذكر بضمة ابيات من القصيدة وكان يزيد قد انتحلهذه الأبيات في حادث جرى له مم ابيه فأذن له وقال وهو يشير الى الأبيات: (لقد فارق ابي الدنيا وهو يعتقد الي قائلها) ثم قبل مدحته واحسن جائزته . وهناك شيء احب ان اقوله هنا وهو أن في رواية هذه الابيات خلافاً بين الأغاني والديوان من حيث الترتيب ومن حيث بعض الألفاظ وقد اخترت من كتا الروايتين ما بدا لى انه الصواب.

إذا ما جعلت السيف فبض بنائياً والسّيف أشوى وقعة من السانياً نزعت سنانًا من قناتك ماضياً

جري، الجنان لا أهاب من الردى وليس لسيغي في العظام بقيسة بأي سنات تطعن القوم بمدما

ولك أن تقارن بين حذيفة جد جرير الذي استرد ما وهب لحقيده لأن صبية ولدت له وبين صعصة بن ناجية جد الفرزدق الذي كان يفدي الموقدات أو المعرضات للوأد بديات يؤديها من ماله الخاص لتتبين الفرق بين نشب جرير ونسب الفرزدق . وعمل حذيفة المتقدم ذكره ينسجم كل الانسجام وما دل علية جرير سائلا سأله عن أشعر الناس من اعتقال أبيه عطية عنزا وامتصاص ضرعها خشية أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن .

وقد حملت خسة عطية هذه ولده جريراً على عدم البربه كما حملت خفة أم الحطيثة ولدها على البرم بها ، ثم على هجائها أفظع الهجاء . وما دمنا قد قارنا بين جرير وبين الحطيثة من حيث ضعة النسب ومن حيث العقوق الوالدين فلنلاحظ أنها سيّان كذلك من حيث النقمة على الناس والرغبة في النشني منهم والتهجم على أقدارهم وأحسابهم . إلا أن خشية الحطيثة صرامة العقوبة على عهد الراشدين اقدارهم وأحسابهم . إلا أن خشية الحطيثة صرامة العقوبة على عهد الراشدين علته على أن ينزه هجاه عن الفحش ، بينا حمل تساهل الأمويين جويراً على أن يفحش في هجائه وأن يمين في الفحش أيما إمعان . وقد ذاق جرير مرارة العقوق من أولاده (١) ولا سيا بلال ، إلا أن هذا لم يدهشه ، لأنهم كانوا يعيدون عليه ما رأوا وما شعموا منه في معاملته لأبيه .وكان إلى هذا خشن العيش جم الحرمان، ما رأوا وما شعموا منه في معاملته لأبيه .وكان إلى هذا خشن العيش جم الحرمان،

<sup>(</sup>١)كان لجرير بنتان وثمانية أولاد ذكور كلهم شعراء ، أكبرهم حزرة الذي كان يكنى به كما ص. ومن المعروفين منهم نوح وبلال وعكرمة الذي حمل آخر مدائعه الى هشام بن عبد الملك عندما اقمدته الشيخوخة عن زيارته والمثول بين يديه .

روي أنه اشترى جارية من رجل اسمه زيد فلم تلبث أن فركته (١) لأنها لم تصبر على خشونة عيشه . فقال في ذلك :

تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالمرقّق والصناب<sup>(٢)</sup> وقد عةّب الفرزدق على هذا بقوله :

لئن فركتك علجة آل زيد وأعوزك المرقق والصناب لقدماً كان عيش أبيك جدبًا يعيش عا تعيش به الكلاب وقد امتدح جرير طائفة من خلفاء بني أميــة وأمرائهم ورجال دولتهم ، مدح يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد وسلمان ويزيد وهشاماً أولاد عبد الملك ، ومدح عمر بن عبد العزيز ، ومدح عبد العزيز بن مروان وْمُسَلِّمَةُ بَنْ عَبِدَ الْمُلْكُ ، وعَبِدَ الْعَزِيزِ وَالْعِبَاسُ أَبْنِي أَلُو لَيْدٌ ، ومَعَاوِنَةً بن هشام ، ومدح الحجاج بن يوسف الثقني ، وخالد بن عبد الله القسري . مدح كل هؤلاء العظاء من رجال دولة بني أمية وغيرهم ، والكنه لم يكن ذا مكانة مرموقة عند الأمويين . فأنت تعلم أن الحجاج لم يحجم عن إلقائه في بركة قصره عندما دخل مدينة واسط بدون إذنه . وأن عبد الملك لم يأذن له بالانشاد بين يديه إلا بعد شفاعة محمد بن الحجاج له ، وأن الوليد بن عبد الملك أراد أن يسرجه ويلجمه وأن يحمل شاعره الحاص عدي بن الرقاع على ظهره لتطاوله عليه وتعرضه له . وأن عمر بن عبد العزيز قرنه وصاحبه عمر بن لجأ التيمي في حبل وشهرهما في المدينة عندما مجاوزا حدود الأدب في نهاجهما . ولكنهم ـ أعني الأمويين ـ كانوا يقبلون مدائحه وبجزلون صلته وهذا هو كل ما مهمه .

ومما نجب الاشارة إليه في الكلام عن حياة جرير كثرة خصومه مرخ

<sup>(</sup>١) فركت المرأة زوجها : كرهته .

<sup>(</sup>٣) المرقق : الخبر الرقيق . والصناب : شيء يتخذ من الحردل والزبيب .

الشعراه؛ فقد تألب عليه أكثر من أربعين شاعراً بينهم المدافع عن عرضه وشرفه كالفرزدق، وبينهم المدفوع بحكم ضرورة أخرى إلى ملاحاته ومهاجاته كالأخطل، وبينهم المتعرض له والمتحرش به طمعاً بأن يقترن اسمه باسمه ويسير شعره إلى جنب شعره في الآفاق كمر بن لجأ التيمي، فهزمهم وأفحمهم سوى اثنين منهم هما الفرزدق والأخطل. ولم يخز بهجائه شاعر كما خزي به عبيد الراعي الذي قال فيه باثيته التي مطلعها:

أَقلَّي اللوم عاذل والمتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا والتي يقول فيها :

فغض الطرف إنك من نمير . فلا كعباً بلغت ولا كلابا فقد تشاءم بعبيد بعد هذا قومه وسبوه وولده الذي حمل جريراً بنزفه وسوء تصرفه على هجائه وهجاه أبيه وعلى هجائهم في النهاية . وكانت شاعرية جرير الفذة تسلية الراعي الوحيدة فيما أصابه من الحزي وسوء الأحدوثة : روي أنه سمع ذات يوم رجلاً ينشد :

وعاو عوى من غير شيء رميته بقافية أنفاذها تقطر الدما<sup>(۱)</sup> خووج بأفواه الرواة كأنها قرى هندواني إذا هز صما<sup>(۲)</sup> فسأله : لمن هذان البيتان ? قال هما لجرير فقال : لعن الله من يلومني على أن يغلبنى مثل هذا .

وعمر جرير حتى أربت سنه على الثمانين وشهد موت الأخطل والفرزدق وهجاهما بعد موتهما فقال في الأول:

زار القبور أبو مالك فكان كألأم زوارها

<sup>(</sup>١) الانفاذ: جم نفذ وهو الخرق الذي تحدثه الطمنة وما يجري مجراها .

<sup>(</sup>٢) القرى: الظهر.

وقال في الثاني :

مات الفرزدق بعدما جدّعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا وليم في هجاء الفرزدق بعد موته فندم ورثاه . وتوفي بعده بعددة أشهر زعموا أنها ستة وقد قيل غير ذلك . والرواة مختلفون في تاريخ وفاة الفرزدق كما سيجيه لكن الراجح هو أنه توفي عام ( ١١٤ ) للهجرة فتكون وفاة جرير إذن في العام السالف ذكره .

(ب) أخلاقه : المعروف أن جربواً كان متديناً عنيفاً ، ولكني أشك في أن يكون ذا عقيدة دينية راسخة تسيطر على نزعاته وتهذب من أخلاقه، لأنه لو كان كذلك لحمله دينه على البر بأبيه ونهاه عن التهجم على أعراض الناس وأحسابهم . وأكبر الظن عندي أنه كان يصطنع الدين لأن الفرزدق لا يتقيد به ، ويصطنع العفة كذلك لأن الفرزدق كان متجاهراً بالفسق . وقد اعتذر عن قذفه المحصنات بأن أوليا همن يبدأونه ولم يكن الصفح من أخلاقه . على أنه لو كان متديناً حقال لعمل بقول القرآن « واصفح الصفح الجيل » . ثم ألم يكن يجد \_ وهو الشاعر الفحل \_ في ضروب الهجاء المختلفة مندوحة عن نهش أعراض المحصنات ورميهن بأنواع المنكرات ? ألم يكن الحطيئة قبله شاعراً هجاءاً مرهوب اللسان دون أن يلوث هجاءه بفاحش القول وساقطه ? وأخيراً ، ألم يخز هو عبيداً الراعي وقومه غيراً ببيت واحد لا فحش فيه ولا هجر هو قوله : ( ففض الطرف ... الخ ) ؟! الواقع أن الدين كلة على لسانه لا أثر لها مطلقاً في نفسه .

وكان علاوة على ما تقدم كثيرالطمع شديد الجشع. أوفده الحجاج مع ابنه محمد على عبداللك بن مروان تقرباً له بمديحه وأعطاه فيما أعطاه قبل إيفاده عشرة أعبد، ولكنه ما كاد يمدح عبدالملكحتى قالله إن أولاده يتضورون جوعاً وإنهم يعيشون على الماه القراح وإنه وهم ينتظرون عطاء الخليفة ليتقوا به غائلة الجوع، ولعل الأبيات

التالية أصدق صورة لفاقة جرىرالنفسية ورغبته الملحة في الاستعطاف والاستجداء قال:

أشكو إليك فأشكني ذرية لايشبعون وأمهم لاتشبع كثروا على فما يموت كبيرهم حتى الحساب ولا الصغير المرضع وإذا نظرت يريني من أمهم عين مهجّجة وخد أسفع(١) وإذا تقاسمت العيال غبوقها كثر الأنين وفاض منها المدمم رشنی،فقد دخلت علی خصاصة مما جمعت ، وکل خبر تجمع (ج) شعره: لجرير شعر جم طبع جزء كبير منــه في ( منافضات جرير والغرزدق) التي نشرها المستشرق الانكليزي (بيفن) Bevan في ثلاثة مجلدات ضخمة ظهرت بين سنتي ١٩٠٥ و١٩١٢ . وطبع جزء أكبر منــه في في المجموعة التي أصدرها محود عبد المنع الشواربي عام (١٣١٣ ) للهجرة وضمَّنها على سبيل الاستطراد قصائد ومقطوعات كثيرة لغير جربر ، ولكنه سماها ( ديوان جرير ) . ونشرت طائعة منه في مجموعة ( نقائض جرير والأخطل ) التي نشرها الأب صالحاني عام (١٩٣٢)، وطبع كله في ديوان عني مجمعه وطبعه الأستاذ محمد إسماعيل الصاوي عام ١٣٥٣ للهجرة .

وقد اشتمل هذا الديوان على كل باب من أبواب الشعر ، فكان فيه الغزل، وكان فيه الرئاه ، وكان فيه الفخر ، وكان فيه العتاب ، وكان فيه الوصف . أما المديح والهجاء فانها يحتلان المقام الأول في هذا الديوان كما هو ميلوم وقد نجح جرير في معالجة كل باب من هذه الأبواب سوى الوصف ، نجاجاً لا شبهة فيه ولا غار عليه .

غزله: بمتقد بعض النقاد القدماء أن جريراً أنسب العرب لقوله: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لا يحيين قتلانا

<sup>(</sup>١) مهججة : غائرة . والأسنم : هو الذي يعلو همرته سواد.

بصرعن ذا اللبّ حنى لا حراك به وهر أضعف خلق الله إنسانا بوهناك من يرفعه إلى أعلى مكانة في عالم النسيب لقوله :

إن الذىن غدوا بلبك غادروا وشــلاً بعينك ما يزال معينا ماذا لقيت من ألهوى ولقينا غيّض من عبرلهن وقان لي

وبحدثنا هوعن قدرته الفائقة على صوغ بدأتع النسيب فيقول: ( لولا ما شغلني من هذه الكلاب \_ « يعني خصومه من الشعراء » \_ لشببت تشبيباً تحن منه العجوز إلى شبابها حنين الناقة إلى سقيها ) . والذي نعتقده هو أن غزل جرىر رقيق جذاب على العموم إلا أنه غير أصيل. وهو كذلك لأن جريراً لم يكن عاشقاً عفيفاً شديد اللوعة كجميل بن معمر وقيس بن ذريح ، ولم يكن عَزلاً ماجناً كهمر بن أبي ربيعة والعرجي، وإنما كان-كايستشف من شعره \_ رفيق الاحسناس حى الشعور خصب الحيال ومن شأن هذه المزايا أن تهي " اصاحبها قدرة عجيبة على صوغ بدائع النسيب وروائع الغزل. وهذا ما حصل لجرس بالفعل ، فقد رق نسيبه وجاد غزله إلى درجة يخيلالك معها أن قائله ممن ذاق مرارة الحبو تقلب على يهر الهوى . أتريد برهانًا على ذلك ? إفرأ قوله : —

بنفسی مرن تجنب عزیز علی ومن زیارته لمام ومن أمسى وأصبح لا أراه ويطرقني إذا هجع النيام أُليس لما طلبت فدتك نفسي قضاء أو لحاجتي انصرام ? أتنسى إذ تودعنا سليمي بفرع بشا.ة ٢ سقى البشام فحاموا ثم لم يردوا وحاموا

نركت محائين رأوا شفاءآ

وقوله:

يصبي الحلبم ويبكي العين أحياظ

يا أم عثمان إن الحب عن عرض

لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت يلقى غريمكم من غير عسرتكم لقد كتمت الهوى حتى نهيمني أبد ل الليل لا تسري كواكبه ? يا رب عائدة بالغور لو شهدت يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا نفحات من يانية هل برجعن وليس الدهر مرتجعاً أزمان يدعونني الشيطان من غزلي أزمان يدعونني الشيطان من غزلي

أسباب دنياك من أسباب دنيانة البغل بخلا وبالاحسان حرمانا لا أستطيع لهذا الحب كهانا أم طال حتى حسبت النجم حيرانا عزت عليها بدير اللج شكوانا وحبذا ساكن الريان من كانا تأتيك من قبل الريان من كانا عيش بها طالما احلولي ومالالنا وكن يهويني إذ كنت شيطانا

أظن أنك لو قرأت هذا النسيب في ديوان جميل بن معمر لما أنكرت وجوده فيه ،ولكن حذار أن تستنتج منه أن جريراً تبع نساء تأسره النظرة وتفويه الكلمة وتستهويه الابتسامة ، فليس في أخباره ما يدل على أنه كان كذلك في يوم من الأيام . وليس في غزله ما يدل حقيقة على أنه كان كذلك في يوم من الأيام . وكل مافي الأمر أنه أوتي من دقة الحس ورقة العاطفة ولطف الخيال ما مكنه من أن يخلع على عامة غزله هذه المسحة الفرامية الستطرفة .

على أن في صدور بعض مدائحه وأهاجيه غزلا أصيلاً هو هذا الذي يشبب فيه بزوجتيه خالدة المسكناة بأم حزرة، وأمامة والدة ابنته زينب . وأسرع فأقول لك إن هذا الغزل الواقعي لا يمتاز عن غيره من غزل جرير إلا بكونه قد قيل في امرأة حقيقية لا في عروس من عرائس الخيال والوهم . ولكي تتحقق صحة هذا الزعم أروي لك منه الأبيات التالية التي يتغزل فيها جرير بزوجته خالدة . ويغلب على الظن أنه قال فيها هذه الأبيات قبل أن يبني بها قال جرير :

آخالد عاد وعدكم خلابا<sup>(۱)</sup> ومنيت المواعيد والكذابا عداة يرد أهلكم الركابا(٢). ألم تتبيني كافي ووجـدي مباعدة لالفك واجتنبابا أهــذا الود زادك كل يوم لقلب ما يزال بكم مصابا القد طرب الحام فهاج شوقاً ونرهب أن نزوركم عيوناً مصانعة لأهلك وارتقابا ودمع العين ينحدر انسكابا(٢) فما باليت ليلتنا بنجد على شرك تخال به سبابا(؛) الذكرك حين فوّزت الطايا وهذا الشيبقد غلب انشبابا) روم ألا ياقلب مالك إذ تصابي فأزمع حين حل به الذهابال كما طرد النهار سواد ليل إياب الود إن له إيابا سأحفظ ما زعمت لنا وأرعى لحبك ما جزيت بــه ثوابا ً وليل قد أبيت به طويل بنفسي من أزور فلا أراه ويضرب دونه الخدم الحجابا لقىت بحبك العجب المحابا أخالد لوسيألت علمت أبي فأنت ترى أن هذه القطعة الغزلية الأصيلة وهي من خير ما قال صاحبنا في

<sup>(</sup>١) الحلاب: المخادعة .

<sup>(</sup>٢) يردونها من المراعي ليحتملوا الى محاضره .

<sup>(</sup>٣) ربما كانت ( ينسكب انسكابا ) .

<sup>(</sup>٤) فوزت : ركبت المفازة . وشرك : اسم موضع ، وسباب : جمع سب : وهو القطمة من الكنتان .

<sup>(</sup>ه) ليس لدي ما يثبت أن جريراً أخذ معنى هذين البيتين من الفرزدق ، أو أن الفرزدق أخذه منه حيث يقول :

قالت وكيف يميل مثلك للصبا وعليك من همة الحليم وقار والشيب ينهض بالشباب كأنه ليسل يصيح بجانبيه نهار ولحكن الذي لا شك فيه هو أن بيتي الفرزدق انتي ديباجة وأرق الحلوباً من بيتي جرير .

هذا الباب لا تختلف في شيء وما تقدم ذكره من غزله التقليدي، ذلك لأن الشاعر في كل ما رويت لك من غزله متوقد اللوعة شديد الكلف حاد الألم؛ ولأن حييته في كل ما رويت لك من غزله نافرة ها جرة تعد ولا تنجز وتمني ولا تنيل . ولكن جريراً محسن كل الاحسان في كل من غزله الواقعي وغزله التقليدي. على حد سواء .

رثاؤه : وكما واتى جريراً طبعه في النسيب فبرع فيه براعة تامة واتاه طبعه كذلك في الرثاء فأجاد فيه إجادة غير قليلة . ولست أنكر أنه يغلو في رثائه أحياناً ، فبزعم أن البحار نضبت والأرض مارت والجبال دكت حزناً على الفقيد ولكني أقول إنه يخلص في أكثر رثائه إخلاصاً كافياً ، فيذرف الدمعة السخينة ويعبر عن اللوعة المبرحة ، ويصف أثر المصيبة في نفسه أو في نفوس من حلت بهم وصفاً رائعاً مؤثراً ، إقرأ رثاء ولزوجته ولا بنه سوادة ولأخويه عمرو وحكم والوليد بن عبد الملك ولجبير بن عباض تجد أن ما أقوله حق لا مراء فيه . وأغرب ما يلاحظ في هذا الصدد رثاؤه البليغ للفرزدق ، ذلك الرئاء الذي لا تكاد تلمس فيه أثراً للرياء أو المجاملة ، وأنا أروي لك إحدى مراثيه العديدة لحصمه وابن عبه لأضع بين يديك مثلاً من رثاثه الممتاز ولتشاطرني الشعور بغرابة هذا الرثاء ، قال جرو :

لعمري لقد أشجى تمبأ وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق ثوى حامل الأثقال عن كل مغرم ودامغ شيطان الغشوم السمآتى<sup>(۱)</sup> عماد تميم كلها ولسانها وناطقها البذاخ في كل منطق فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب وجار وعان في السلاسل موثق<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) السماق: الصخاب.

<sup>(</sup>٢) في الديوان (لجار) والصواب ما أثبتناه.

وأم عيال ساغيين ودردق<sup>(۱)</sup>
يداه وبشنى صدر حران محنق
وكان حمولاً في وفاه ومصدق
إذا ما أتى أبوابه لم تعلّق
وكان إلى الخبرات والمجد برتقي

ومن ليتم بعد موت ابن غالب ومن يطلق الأسرى ومن محقن الدما فكم (٢) من دم غال تحمل ثقله وكم حصن جبار همام وسوقة فني عاش يبني المجد تسعين حجة ألله المحمد المحم

هجاؤه : أبرع من غزل جرير ورثائه هجاؤه الذي امناز به بين شعراء عصره والذي أكسبه شهرة مخيفة وسمعة هائلة .

روي أنه من بقرية اسمها (عزولاء) فأناخ راحلته على باب رئيسها وهو الأخرم بن أخضر الوائلي فعبث الصبيان براحلته فتحول عن هـذه القرية إلى أخرى ونزل عند رجل يقال له عبد الله بن بدر السحيمي فنحر له وأكرمه وجاء الاخرم، فرأى آثار رحل جرير، فقال لأهله: «ما هذا ? »قالوا: «إنسان يقال له جريو بن الخطني أناخ فعبث الصبيان براحلته فتحول إلى عبد الله »فنادى: «يا سوء صباح بني مازن» وكان مطاعاً في قومه \_ فجمع نساءهم وأجلسهن على أكمة ثم قال لهن: «إذا قلت لكن قد جاء ، فانهضن والطمن الوجوه وقلن: «ياسوء صباح نسوة بني مازن، وتعودن به »، فلما أقبل جرير فعلن ذلك، وكان قد هجا عزولاه وأهلها بقوله:

إذا شاع السلام بأرض قوم فليس على عزولا. السلام منيزلة تبرّا الله منها بها من مازن نفر لئام فقال لهن: «أما البيتان فقد مضيا، وقد وهبت لكنّ ما سوى ذلك». ونحر له الأخرم وأكرمه، وأقام جرير عنده يوماً.

<sup>(</sup>١) الدردق والدرادق: الصغار.

<sup>(</sup>٢) في الديوان ( وكم ) .

ولدى جربر صنوف مختافة من الهجاء أعد كلاً منهـا لمقارعة خصم من خصومه فآل مجاشع \_ رهط الفرزدق\_جبناه أذلاه لا يحمى لهم ذمار ولا يعز لهم جار تذكرهم قريش دائماً بالسوء لأنهم غدروا بالزبير حواري رسول الله (ص) ولم يعصموه من القتل، وهم قيون (١) أولو أكيار وفؤوس ومساحى، يصقلون السيوف ولكنهم لا يحملونها في يوم قتال ، ثم هم بعد هذا وذاك ذوو أعراض ملوثة وأحساب غير مشرفة لا يملكون مثقال ذرة من الغيرة على محارمهم ، ولهم من تاريخ ليلي أم الفرزدق وجعثن أخته ما يفضحهم في كل محفل ويخزبهم في كل موسم ،هذا إلى أن الفرزدق فاسق فاجر لا دبن له ولا مروءة . والتغلبيون رهط الأخطل كفرة فجرة يشربون الخر ويأكلون الخنزير ويعبدون الصليب ويؤدون الجزية ( ويسمون الفليسولا بسمون عبد الملك ولا هشاماً)وهم بعد ذلك أصحاب فاقة وأرباب ذلة ومسكنة . وآل التيم قوم عمر بن لجأ وضعاء صعاليك قَاُّو فَدَلُوا وَخَبَتْتُ أَصُولُهُمْ فَحَبَّتُ فَرُوعَهُمْ ، (كَرَيْمُهُمْ لَئْبُمْ وَسَيْدُهُمْ مُسُودٌ ). وجرير يقاضي خصومه إلى ذوي الرأي والانصاف من قريش وغيرها من القبائل لأنه وأثق بعدالة قضيته ، وهو يناشدالناس من حين لآخر : ألا يعلمون من يقف المواقفااباسلة المشرفة ويعطي السيفحقه في ساحاتالقتال والنضال؟! وقدتساً لني أن أروي لك شيئًا ثما يسمح الأدب بروايته من هجاء جرير فاسمع قوله في هجاء الفرزدق عندما نقاه مروان بن الحكم من المدينــة لافراره على نفسه بالزنا في رائيته التي مطلعها : ( ألا من لشوق أنت بالليل ذا كره ) : \_

لقد ولدت أم الفرزدق فاجراً فجاءت بوزواز قصير القوائم (٢)

<sup>(</sup>١) كان لصمصمة جد الفرزدق قيون يعملون له فاتخذ جر ير من ذلك سبباً للطمن فى الفرزدق وآبائه .

٢) الوزواز : الطياش الحفيف . قصير القوائم : قصير الرحلين .

يوصّل حبليــه إذا جن ليله ليرقى إلى جاراته بالسلالم وشبت فما ينهاك شيب اللهازم(١) مداخل رجس بالخيثات عالم(٢) طهوراً لما بسين الصلى وواقم (٣) وقصرت عن باع العلى والمكارم

أتيت حدود الله مذ أنت يافع هوالرجس ياأهل المدينة فاحذروا لقد كان إخراج الفرزدق عنكم تدايت تزني من ثمانين قامةً وقوله في هجاء الأخطل وقومه :

ونسود من دخل القبور قبورا ان تستطيع لما قضى تغييرا في دار تغلب مسجداً معمورا أشراف تغلب سائلاً وأجيرا يرفعن من قطع العباء خدورا وحجيج مكة يكثر التكبيرا لقى الاخيطل أمــه مخورةً قبحًا لذلك شاربًا مخورا ماء السُّواك ولم تمس طهورا

إنا تفضل في الحياة حياتنا الله فضَّلنا وأخزى تغلباً فينا الساجد والامامولا ترى تلقىإذا اجتمع الكرام بموطن لعن الاله نسيّة من تغاب الجاعلين لمار سرجس حجّهم لم يجر مذخلقت على أنيابها

وقوله في هجاء التبم وصاحبهم عمر بن لجأ :

وسيدهم وإن رغموا مسود وتيماً قلت : أمهم العبيـــد? ولؤم التيم، ما أختلفا ، جديد

لئام العالمين ڪرام تيم وإنك لو لقيت عبيـــد تيم أرى ليلاً يخالفه نهاز

<sup>(</sup>١) اليافع : الغلام أذا ناهز البلوغ . اللهزمة : عظم نابي ُ في اللحي تحت الأذن والمراء بشيب اللهازم: شيب شعر الوجه.

<sup>(</sup>٢) الرجس: القدر يطلق مجازاً على الرحل الفاسق.

<sup>(</sup>٣) المصلى : موضم في المدينة . وواقم : حصن فيها .

بخبث البذرينبت حرث تيم ومالكم الفوارس يا ابن تيم أهانك بالمدينة يا ابن تبم وإن الحاكمين لغير تيم وإن التيم قــد خبثوا وقلوا فما طابوا ولاكثر العديد

فما طاب النبات ولا الحصد ولا المستأذنون ولا الوفود أبو حفص وجدّعك الوليد وفينا العز والحسب التليد

مديحه: أما مديح جرير فانه وصف محكم لأخلاق عظاء الرجال ، وتصوير صادق لما في أيديهم من ملك وسلطان ولما يتمتعون به من حول وطول ، واستجدا. دائم متصل؛ ذلك لأنه لا يكاد يمدح خليفة أو أميراً أو وزيراً أوقائداً أو وجههًا حتى يقول له إنه مسكينوا بنسبيل قد كثرعياله وقلّ رزقه،وإن معونته عمل مبرور لا ينبغي أن يفوته . وغنى عن البيان أنه إذا كانت الرغبة في الحصول على الجائزة هي التي على على شاعر المديح ما يقوله في عظاء الرجال فلا محل البحث عن الاخلاص في مديحه . هذا فضلاً عن أن جريراً حرّض الوليد بن عبد الملك على إقصاء أخيه سليمان عن ولاية العهدوعقد البيعة لابنه عبد العزيز من بعده ،ثم إنه مدح سايمان بن عبد لللك وهنأه بالحلافة عندما أرتقى إلى منصة الملك بعد وفاة أخيه الوليد . على أن هذا كله لا يحملنا طبعاً على الغض من غرر جرير الرائعة التي وصِف بها أعمال عظاء عصره وأخلاقهم وشيئًا لا بأس به من أحوالهم. فمن تلك الغرر قوله في مدح هشام .

شققت من الفرات مباركات جواري قد بلغر كا ترمد يقطع في مناكمها الحديد هناك وسهـل الجبـل الصلود عنا قيد الكروم فهن سود (١)

وسخرت الجبال وكن خرساً بلغت من الهني. فقلت شكراً بها الزبتون في غلل ومالت

<sup>(</sup>١) الغلل: الماء الجاري تحت الشجر .

دنيا فقال الحاسدون هي الحلود (۱)
أوها بساتيناً يؤازرها الحصيد
ونخل يكون بحمله طلع نضيد
نصر وعافية يجبيء بها البريد
فضول وأنك عن محارمنا تذود
ثفر إذا ابنات من العرق اللبود (۲)

زماناً فشت علانه ومباخله في أي يوميه الوم عواذله ويوم عطاء ما تغب نوافله ولا والروم يوم ما تتم حوامله (٢) ولا ذا سقاط عند أمر يحاوله (١) إذا الفشل الرعديد قفّت أنامله ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله وها من خليل بابن ليلي نبادله وما من خليل بابن ليلي نبادله

يباع ويشرى سبي من لا يقاتل

قدمت في الهني، جنات دنيا يعضون الأنامل إن رأوها ومن أزواج فاكهة ونخل نصر نهنأ للخليفة كل نصر رضينا أن سيبك ذو فضول وأنكم الحاة بكل ثغر وقوله في مدح عبد العزيز بن الوليد:

إذا قلت في عبد العزيز كفيتني فيومان من عبدالعزيز تفاضلا فيوم تحوط المسلمين جياده وللترك من عبدالعزيز وقيعة فما وجدوا عبدالعزيز مغمراً ولا جافياً عن قائم السيف قبضه فلا هو من الدنيا مضيع نصيبه فهذا بديع ليس في الناس مثله أبينا فما يدعو إلى غيرك الموى وقوله في مدح الحجاج:

دعوا الجبن يا أهل العراق فانما

<sup>(</sup>١) الهنبيء والمريء : نهران حفرها هشام في الرقة .

<sup>(</sup>٢) اللبود : جم لبدة وهي ما بلي السرج .

<sup>(</sup>٣) لعجز هذا البيت صلة ظاهرة بقوله تعالى « بسم : يوم تضع كل ذات حمل حملها » .

<sup>(؛)</sup> مغمر : بكسر الميم الثانية مناص أو مجازف . السقاط : الزلة أو هو جم السقطة .

لكم فاستقيموا لايميلن ماثل لقد جرّد الحجاج بالحق سيفه ولا حجة الخصمين حقوباطل(١) فمايستوي داعىالضلالة والهدى على مربأ ِ والطبر منه دواحل(٢) وأصبح كالبازي يقلب طرفه سوياً ولا عنه المراشاة نائل وثنتان في الحجاج لا نرك ظالم إذا قيلأدّوا ،لا يغلّن عامل<sup>(٩)</sup> ومن غلّ مال الله غلّت يمينــه وما نفعت أهل العصاة الجعائل وما نفع المستعملين علولهم ولاجبر أيل ذو الجناحين غافل(١) أطيعوا فلا الحجاج مبق عليكم وذو قطريّ لفّه منك وابل تمنی شبیب منیــة سفلت به. وتفعل ما أنبـأت أنك فاعل تقول فلا تلقى لقولك نبوة

فليس من شك في أن المثال الأول وصف راثم لمجهود عمراني خطيرتم على يد ملك عظيم عالي الهمة . وأن المثال الثاني صورة صادقة لأمير فتي فياض اليدين بالعطاء شديد الوطأة على أعداء بلاده مستمسك بدينه مستمتع بدنياه جامع لشتى المحاسن والمحامد . وأن المثال الثالث كفيل باعطاء فكرة قوية كل القوة عن سطوة الحجاج الرهيبة وسياسته الحازمة القاهرة وقدرته الهائلة على قمع الفتن والاضطرابات وتوطيد دعائم الأمن والطمأنينة .

فخره: ولا أريد أن أختم هذا الفصل دون أن أقول كلة في فخر جرير ،

<sup>( )</sup> يشير هذا البيت الى قوله تمالى « سم : أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كس هو أعمى ? . »

<sup>(</sup>٢) الدواحل : جم داحل وهو المستتر الحائف ، ويروى دواخل .

<sup>(</sup>٣) غل : خان .

<sup>(</sup>٤) اقتبس جرير عجز هذا البيت من قوله تمالى « بسم : ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » .

وأحسن ما فيهذا الفخر تبجح صاحبه ببراعة خاطره وخصب مخيلته وقوة عارضته وقدرته الفائقة على تمزيق شمل خصومه وتحطيمهم واحداً بعد واحد. فعنده أنه بالنسبة إليهم ( بازر يصك حباريات ) وأنه سيسمهم ما دام حياً فاذا مات فسيسمهم بعده حزرة وبلال . ومن جيد شعره في هذا الباب قوله :

أعددت للشعراء سماً نافعاً فسقيت آخرهم بكأس الأول لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغا<sup>(۱)</sup>البعيث جدعت أنف الأخطل ولجرير فخر كثير بآبائه وأجداده يغلب على الظن أنه محض ادعاه .



(۱) صفا: استخدی

## الفرزدق

0

(أ) حياته : اسمه . نسبه . لقبه وكنيته . مولده ونشأته . شاعريته . أخباره عبث الرواة بها . بعض ما فيها من آثار الافتعال . ما يصح منها . ما حدث له مع زياد بن أبيه . فراره إلى المدينة . ما جرى له مع النوار وعبدالله بن الزبير . صلته بخالد بن عبدالله القسري سجنه . مهاجاته لجرير . توبته . وفاته .

- (ب) صفاته : فسقه . تيهه . تناقضه . كرمه . سرعة خاطره .
  - (ج)شعره : جمعه وطبعه .

غزله: \_ أصالته، لغته، بعض ما يستحسن منه.

رثاؤه : \_ عناصره ، ماذا ينقصه ، مثل منه .

هجاؤه : \_ مخافة الناس إياه ، خلو بعضه من الفحش ، ظرفه ودعابته ، بعض ما تجوز روايته منه .

مدیحه : ــ تناقضه ، ما فیه من متعة وفائدة ، مثل منه. .

فخره : ــ مقاصده وأغراضه ، مثل منه .

وصفه : \_ صدقه وجودته. مثل منه

ما لشعره من القيمة التاريخية على العموم . مقارنة بينه وبين جرير والأخطل من هذه الناحية . عنايته بالشؤون العامة .

> \* \* \*

(أ) حياته : هوهمام بن غالب بن صعصعة، من دارم، ودارم أكبر بطن من عمم.

والفرزدق \_ وهو من أسماء الرغيف أو العجين \_ لقب غلب عليه لسماجة وجهه أو لتأثره بالجدري وهو الأصح . وكنيته أبر فراس ( وهي من كنى الأسد ) .

ولد في خلافة عمر ( رض ) بالبصرة ، ونشأ في بادينها ، فعلبت عليه البداوة بما فيها من غلظة وجفاه ، حتى أنها أضعفت سلطان المدين على نفسه إضعافاً شديداً . ويظهر أن أباه تفرس فيه القدرة الفائقة على قرض الشعر فأخذه بروايته ونظمه . وقصة تقديمه إياه إلى الامام علي عليه السلام على أنه موشكأن يكون شاعراً مجبداً \_ مشهورة . ويحدثنا المترجم في خبر برويه صاحب الأغاني أنه ورث الشعر عن خاله العلاء بن فرظة الذي يقول :

إذا ما الدهر جرّ على أناس بكلكله أنـاخ بآخرينــا فقل الشامتين بنا: أفيقوا سيلقي الشامتون كما لقينا<sup>(۱)</sup>

وأخبار صاحبنا كثيرة جداً ، وفيها الشيء الكثير من التنافض والاضطراب ، والشيء الكثير كذلك من الاختلاق الهيض والكذب الذي لا غبار عليه. فمن أمثلة التنافض في أخباره ما يروى في خبر من أن مروان بن الحكم نفاه من المدينة وكتب إلى أحد عماله أن يحده لا قراره على نفسه بالزنا في قصيدته التي مطلعها. « ألا من لشوق أنت بالليل ذا كره ... الح » . وفي خبر آخر أن مروان نفاه من المدينة لفسقة و تهتكه ، و لكنه أحاله على أحد عماله يمثني دينار . ومن أمثلة الاختلاق في أخباره قصة الجارية التي يزعم الرواة أن سكينة بنت الحسين

<sup>(</sup>۱) في الأغاني ج ۱۹ ص • أن صفصة جد الفرزدق شاعر، ومن شمره قوله:

اذا المرء عادى من يودك صدره وكات لن عاداك خدناً مصافيا

فلا تسألن عما لديه ، فنه هو الداء لا يخني بذلك خدياً
ولمكن يغلب على ظني أن صفصة لم يكن شاعراً وأن البيتين منحولان لأنهما أشبه بشمر
المولدين منهما بشمر الجاهلين .

بن على ( ع س ) أعطتها إياه بعد أن وبخته وطردته ثلاث مرات .

ولكن ما يصبح من هذه الأخبار كثير أيضًا ؛ من ذلك ما أجمع عليه الرواة من أن الفرزدق كان يهاجي بني فقيم وبني نهشل، و كلتا الطائفتين مندارم رهط الفرزدق ؛ فشكوه إلى زياد بن أبيه وهو يومئذ عامل معاوية على العراق ، فطلبه لينصف خصومه منه . ويظهر أنه كان مدركًا شدة العقوبة التي تنتظره ؛ ففر إلى المدينة ، وأستجار بسعيد بن العاص عامل معاوية عليها ، فأجاره . ولم يزل مقيماً في الحجاز تحسن حاله مرة وتسوء أخرى ، تبعًا لمعاملة الوالي إياه ، إلى أن توفي زياد بن أبيه . وقد تركت هذه الرحلة آثاراً بارزة في شعره لأنه مدح فيها أناساً وهجا آخرين وذاق ترف المدينة وعرف حضارتها واختلف إلى قيانها وتغزل بهن ، متصونًا مرة ومتهتكاً تارة . ومن أخبار الفرزدق التي لا يختلف فيها الرواة خبره مع ابنة عمه النوَّار بنت أعين المجاشعية التي كان وليٌّ أمرها فطلبت إليه أن يزوجها من رجل رضيته فاحتال عليها وأشهد عليها أناساً بأنها قد فوضت أمرها إليه ، فلما فعلت ذلك جاءمسجد بني مجاشم وألتي خطبة زوج بها تفسه من النوار ، فنفرت هذه منه وشخصت إلى عبدالله بن الزبير \_ وهو يومئذ وليّ الأمر في الحجاز والعراق\_ لترفع ظلامتها إليه.وشخص الفرزدق في نفس الوقت ليدَّافع عنوجهة نظره واستشفع إلى ابن الزبير بابنه حمزة، واستشفعت النوار إليه نزوجته خولة بنت منظور بن زبان الفزارية . فقضى ابن الزبيرللنوار في بد. الأم ثم عاد فأصلح بين الشاعر وابنة عمه بعد أن حمله على أداء مهر لها قدره عشرة آلاف درهم أداها عنه سلم بن زياد . وقد تركت هذه الحادثة أيضاً أثراً غير قليل في شعوه لأنه هجا فيها أناساً عديدين ومدح أناساً عديدين كذلك، هجا بني أم النسير لأنهم حملوا النوار إلى الحجاز،وهجا ابن الزبير نفسه لأنه قضى لها في بد. الأمر ، ومدح حمزة بن عبدالله بن الزبير طلبًا لشفاعته عند أبيه ، ومدح سلم بن زياد

المتقدم ذكره ليعينه على أداء مهر النوار .

ومما لا سبيل إلى الشك فيه خبر سجن خالد بن عبدالله القسري إياه بسبب هجائه له ولصاحب شرطته مالك بن المنذر ولنهر احتفره اسمه المبارك . (١) على أنه من المفيد أن نلاحظ أن صلة الفرزدق بخالد القسري كانت سيئة جداً قبل أن يأم بحفر المبارك وقبل تسخيره الناس في حفره ظلماً وعدوانا . يدلك على ذلك أنه لما أمر خالد بضرب رئيس حجبة الكعبة ، لأنه لم يفتح أبوابها له وشخص هذا إلى سليمان بن عبد الملك يشكو ظلامته إليه ، أعان الفرزدق الشيبي على خالد وقال أبياتاً حرض بها سليمان على البطش بخالد ، فاشتد غضب سليمان وأمر بقطع يد القسري ، إلا أن يزيد بن المهلب كان حاضراً ، فنضر ع إلى سليمان في أن يعفو عن يد خالد وأن يعاقبه بصورة أخرى، فأجابه إلى ملتمسه وأمر بضرب خالد مئة سوط ، وهنا عاد الفرزدق إلى إظهار كرهه لخالد فهجاه بأبيات يقول في أولها :

لعمري لقد صبت على ظهر خالد ، شآبيب ما استهلان من سبل القطر وعندما ولي خالد العراق على عهد هشام هجاه الفرزدق بقطوعات عديدة ، وكانت أم خالد هذا نصر انية فكان الفرزدق يتخذ من نصر انيتها سبباً للطعن فيه والغض منه ، ويظهر أن خالداً كان يجلم عن الفرزدق منتظراً أن يرتدع عن غيّه ويكف عن هجائه دون أن يلجأ إلى معاقبته ، إلا أنه يئس من هذا فانتهز فرصة هجائه إياه وتنديده بالسياسة التي اتبعها في حفر المبارك وألقاه في غيابة

 <sup>(</sup>١) هجا الفرزدق خالد بن عبد الله التسري وصاحب شرطته مالك بن المنذر ونهر المبارك بقوله :

على نهرك المشؤوم غير المبارك وتترك حق الله فى ظهر مالك ومنماً لحق المرملات الضرائك

أهلكت مال الله في غير حقه وتضرب أقواماً براء ظهورها أانفاق مال الله في غير كنهه

السجن. ويبدو أنه أمر باساءة معاملته، فضاق المترجم ذرعًا بهذه العقوبة وأكثر من التنصل من هجاء خالد والمبارك، بل إنه مدحها في قصائد ومقطوعات عديدة ولكن خالداً أعاره أذنا صاء فدح هشاماً وأسد بن عبدالله القسري ومالك بن المنذر نفسه ، وأكد في هذه المدائح أنه لم يقل شيئاً مما نسب إليه بصدد المبارك، وأن الأبيات الروية له في هذا الشأن مختلقة منحولة ، وادعى في بعض قصائده أنه أخذ على حين غرة وأنه لو شمر بسوء نية مالك نحوه لتمذر عليه سجنه، وأنه إنما سجن لأنه سري ثري :

فقد أخذوني آمناً غير خائف وأني من الأثرين غير الزعانف لطرت بواف ريشه غير جادف<sup>(۱)</sup> لتصرف لي أنيابه بالمنالف

فان أك محبوسًا بغير جريرة وما سجنوني غير أني أبن غالب ولوكنت أخشى خالداً أن يروعني كما طرت من مصري زياد روإنه

وقد تركت هذه الحادثة أثراً قوياً جداً في نفس الفرزدق وشعره ، لأنها أنطقته بقصائد ومقطوعات تمد أبياتها بالمثات . ولعل الفرزدق أول من وصف السجن وتحدث عنه باسهاب من شعراه العرب . وسنشير إلى بعض أخباره الأخرى عند الكلام عن أخلاقه .

وقد اقترن اسم الفرزدق باسم جرير النهاجيها نحواً من أربعين سنة ، ويقال في سبب تهاجيها إن جريراً كان بهاجي شاعراً مجاشعياً اسمه البعيث فغلبه وظهر عليه ، وتعرض على جاري عادته في الهجاء لنساء بني مجاشم فأساء إلى سمعتهن وتهجم على شرفهن . فجاء هؤلاء النسوة إلى الفرزدق ، وقد قيد نفسه بفيد آلى أن لا يفكه حتى يحفظ القرآن ، فعيرنه سكوته وحرضنه على الأخذ بثارهن .

<sup>(</sup>١) غير جادف: غير مقصوص ، أو غير قصير .

فئارت هميته وفض قيده وهجا جريراً فالتحهم الهجاء بينهما ، وضلا يتصاولان مسدة حياتها دون أن يغلب أحدها الآخر ، لأن كلاً منها مثل في سلاطة اللسان وبذاءة الهجاء (١) . وقد جمعت أها جيها في كتاب ضخم تقدمت له الاشارة عند الكلام عن شعر جرير .

ونسك الفرزدق في أواخر أيامه وكف عن قذف المحصنات وكانت توبته على يد الحسن البصري . وقد أعلن توبته هذه في قصيدته التي هجا بها إبليس والتي يقول فها :

أطعتك يا إبليس سبعين حجة فلما انتهى شيبي<sup>(۲)</sup> وتم ما عامي فزعت إلى ربي وأيقنت أنني ملاق لأيام المنون حمامي وتوفي بذات الرئة أو بالدبيلة وكانوا يعالجونه بالنفط الأبيض فكان يقول: « أتعجلون لي شراب أهل النار ? » وقد أوصى بعتق عبيده جميعاً بعد وفاته وفرض لكل منهم شيئاً في ماله فلما اشتد مرضه كان يقول:

أروني من يقوم لـكم مقامي إذا ما الأمر جلّ عن الخطاب إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديكم عليّ من التراب فقال له أحدعبيده: « إلى الله .. » فأمر ببيعه في الحال وأبطل وصيته فيه .

وتوفي صاحبنا في خلافة هشام بن عبد الملك . والرواة مختلفون في سنة وفاته فهنهم من يقول إنه توفي سنة (١١١) للهجرة، ومنهم من يقول إنه توفي سنة (١١١) للهجرة ، ومنهم من يقول إنه توفي سنة ( ١١٢) للهجرة ، ومنهم من يقول

<sup>(</sup>١) من طريف ما اهتدى اليه الدكتور طه حسين في بجوثه الأدبية الأخيرة أنه رأى في تهاجي جرير والفرزدق والأخطل ثورة على نظام الجاعة ونفداً صارماً عنيفاً للاحوال السياسية والادارية والاقتصادية القائمة على عهد بني أمية . ( الكاتب المصري المدد ١٢ الحيلة ٣ ص ٧٧ه ـ ٧٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) في رواية : « عمري ◄ وهي أصح .

إنه توفي سنة (١١٤) للهجرة ولكن الأستاذ فؤاد البستاني أثبت في العدد (٣٧) من « الروائع » أن وفاة الفرزدق لا يمكن أن تكون قبل سنة ( ١١٤) للهجرة مستدلاً على ذلك بأن الفرزدق مدح خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم عندما ولي المدينة ، وقد كانت ولاية خالد هذا من سنة ١١٤ إلى ١١٦ للهجرة ، وعلم الفرزدق بها خالداً هو قوله : —

أقول لحرف قد تخوّن نيّها<sup>(۱)</sup> دؤوب السرى إدلاجه وأصائله وعلى هذا مكن الجزم بأن وفاة المترجم لم تكن قبل سنة (١١٤) للهجرة .

(ب) صفاته: كان الفرزدق ماجنا خليماً شديد التيه كثير التناقض، إلا أنه كان كريم الطبع شديد الرغبة باصطناع المعروف، هذا إلى ذكاه في طبعه وحضور في بديهته. وما أريد أن أفيض في التحدث عن خلاعته ومجونه ، فنظرة سريعة في ديوانه وأخباره تدل على مكان المجون من طبعه. على أنه لولم يكن له في هذا الباب إلا راثيته التي تقدمت لها الاشارة لـكنى بذلك دليلاً على إمعانه في المجون وإسرافه في إرضاء شهواته ولذاته. ولا تقل العجرفة غلبة على طبعه عن الفسق، وما ظنك برجل يستنشده الخليفة ليسمعه شيئاً من مديحه أو مديح أحد أسلافه في فيشده أبياتاً يفخر فيها بأبيه! و يتدح الخليفة فيقول في التمبيد إلى مديحه إنه أه كرم فرد من أفراد رعيته ?!

وكان إلى هذا شديد التناقض؛ أنكر على هشام بن عبد الملك تجاهله على بن الحسين (ع س) بأشد لهجة وأعنفها على مرأى من ألوف الحجاج ومسمع . ومدح سليان بن عبد الملك بقصيدة عدد فيها الحلفاء واحداً واحداً مبتدئاً بأبي بكر (رض) ومنتهياً بسليان وأهمل ذكر على بن أبي طالب (ع س) . وهجا

<sup>(</sup>١) الحرف من أسماء الناقة . الني : الشحم

عمر بن هبيرة في أثناء توليه العراق أشنع هجاء ، فلما عزل وحبس ضرب حوله هالة من التقديس والتمجيد .

إلا أنه كان سخياً سمحاً شديد الولع باسدا. الجميل . روي أنه خطب حدراً منت زيق بن بسطام وأصدقها مئة من الأبل، فمانت قبل أن يبني بها ، ولم يكن يلزمه سوى نصف صداقها ، إلا أنه أداه إلى أبيها كاملاً غير منقوص . وهذا يعنى أنه أعطى زيق بن بسطام خمسين ناقة سخاء وكرماً .

ويتناقل الرواة أخباراً كثيرة مآلها أنه لبى نداء عدد من المستغيثين لاذو بقبر أبيه ، منها خبر تلك العجوز التي رد عليها الفرزدق ولدها الوحيد من بعث تميم بن زيد ، ومنها خبر أعرابي أعطاه الفرزدق مئة من الأبل ليدي بها قتيلاً لزمته ديته ، ويعجبني في هذا المقام قول الفرزدق :

ألا هل علمتم ميتاً قبل غالب قرى مثة ضيفاً ولم يتكلم وقول الأخطل مخاطباً رهط جرير: —

بني الخطنى عدوا أباً مثل دارم وإلا فهاتوا منكم مثل غالب قرى مئة ضيفاً أناخ بقبره فآب إلى أصحابه غير خائب

أضف إلى ذلك أن المترجم كان ذكي الطبع حاضر البديهة سريع الجواب. أعطاه سليمان بن عبد الملك أسيراً رومياً ليضرب عنقه فضربه فلم يصنع شيئاً فضحك منه سليمان وضحك معه الناس ، قما كان منه إلا أن ارتجل على الفور هذه الأبيات : أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله يستسقى به المطر لم ينب سيني من رعب ومن دهش عن الأسير ولكن أخر القدر ولن يقدم نفساً قبل مدتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر (١)

<sup>(</sup>١) بين الديوان وبين الشعر والشعراء لابن قتيبة خلاف في رواية هذه الأبيات . وقد آثرت رواية ابن قتيبة .

وقال له يومًا خالد بن صفوان وهو يمازحه: « يا أبا فراس ، ما أنت بالذي لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن » فقال له: « ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين!!»

(ج) شعره: للفرزدق، كما لصاحبه جرير شعر كثير ، طبع المستشرق الفرنسي بوشيه ( R . Boucher ) نحواً من ثلثه في سنة ( ١٨٧٠ ، ١٨٧٠ ، ١٨٧٥ ) منقولاً عن نسخة مخطوطة وقف عليها في مكتبة جامع أيا صوفيا وشرحه ونقله إلى الفرنسية. وأنم المستشرق الألماني يوسف هل ( J. Hell ) عمل بوشيه فنشر ما لم ينشر من النسخة المشار إليها في سنتي ( ١٩٠١ و ١٩٠١ ) . وظهرت طائفة من شعر الفرزدق في مجموعة ناقصة تدعى ( خمسة دواوين العرب ) أصدرتها الطبعة الوهبية بمصر عام ١٨٧٦ م . وطبعت المكتبة الأهلية ببيروت هذا الجزء المقتضب من شعر الفرزدق من تين أخراها سنة ١٩٣٣ م .

وأخيراً عني الأستاذ عبدالله إسماعيل الصاوي بشعر الفرزدق فجمع ما تفرق منه في هذه الطبعات وأضاف إليه ما وقف عليه في كتب الأدب المختلفة ونشره في مجلدين ضخمين ظهراً بمصر عام ١٩٣٦ م .

وكما اشتمل ديوان جرير على كل باب من أبواب الشغر اشتمل ديوان الفرزدق كذلك على كل باب من هذه الأبواب. بيد أنه من الحق أن نلاحظ أن الفرزدق لم يوفق توفيق جرير في كل ما تطرق إليه من أغراض القريض.

غزله: زعمت عند السكلام عن شمر جرير أن غزله على العموم رقيق جذاب إلا أنه غير أصل ، وأزعم الآن أن غزل الفرزدق لا يخلو من قصائد ومقطوعات أصيلة ، إلا أن الرقة تنقصه في كثير من الأحيان .

و للأصلة في عزل العرزدق مصد ل ، أحدهما خلاعته والثاني سذاجة . فأما خلاعته فتملي عليه أحاديث مغامراته التي تمتاز بها حياته والتي أحب أن أنزه غنها هذا الفصل. وأما سذاجته فتعلي عليه عجائب الأماني والآمال ، فهو يتمنى طوراً أن يصاب زوج حبيبته بالعمى على أن يكون أحذق أطباء العيون وأوسعهم شهرة، ليدعى إلى معالجة ذلك الزوج البائس ولتكون معالجته إياه سبيل مقابلات ومغازلات كلها صبابة وغرام . ويتمنى تارة أن يكون وحبيبته بعيربن مصاببن بـ ( العر ) يتحاشاها الناس جميعاً ويضطرونها للحياة وحدها لينما بحياة لا يكدر صفاءها عليها الوشاة والرقباء . و كان ينبغي أن يكون هذا الغزل الداعر الفاجر لطيف اللغة رقيق الديباجة، ولكنه لم يكن كذلك على الأكثر ، فما أظنك تستسيغ هذا البيت :

إذا القنبضات السّود طوّ فن بالضحى رقدن عليهن الحجال المسجّ ف<sup>(۱)</sup> أو هذا البيت:

ومستنفزات للقلوب كأنها مها حول منتوجاته يتصرف<sup>(٢)</sup> . أوهذا البيت:

أفاطم لو صاحبتهن عذرتنا ولم تستطيعي القلقلان العشنزرا<sup>(7)</sup> ومثله في غزل الفرزدق فتتبعه إن أعجبك الوقوف عليه . ومع ذلك لا يخلو غزل صاحبنا من مقطوعات وأبيات لطيفة في معناها وفي مبناها على حد سواه ، منها قوله :

إذا شئت غناني من العاج قاصف على معصم ريان لم يتخدد لبيضاء من أهل المدينة لم تعش ببؤس ، ولم تتبع حمولة مجحد<sup>(3)</sup> وقامت تخشيني زياداً وأجفلت حوالي في برد رقيق ومجسد<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) القنبضات : \_ و يروى القنبصات \_ النساء القصيرات النحيفات الأجسام .

<sup>(</sup>٢) المستنفزات: \_ المحركات.

<sup>(</sup>٣) العلقلان : \_ الرحل الحفيف . والمشترر : السيء الحلق .

<sup>(</sup>٤) المجحد: الفقير.

<sup>(</sup>٥) المجــد : الثوب المصبوغ بالجــاد وهو الزعفران .

فقلت ذريني من زياد فانني أرى الموت وقّاقًا على كل مرصد وقوله :

منع الحياة من الرجال وطيبها حدق يقلبها النساء مراض فكأن أفئدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبالها أغراض وقوله:

لاحبدًا البيت الذي أنت هائبه تزور بيوتًا حوله وتجانبه! تجانب مر· غیر ہجر لاہلہ ولکن عیناً مر· عدو ِ تراقبہہ رثاؤه : ومثل نجاح الفرزدق في غزله نجاحه في رثائه ، أعنى أنه ضئيل أبضاً ، فقد رثى هذا الشاعر أباه وأولاده وأخاه وابن عمه وكيعاً الغداني، ورثى سلمان بن عبد الملك وبشر بن مروان والحجاج بن يوسف وولده محمد وأخاه محمد ، ورثى غيرهم من الأفربين والأبعدين ، وكرر رثاء كثير ممن رثى مراراً عديدة . ولكنه قلما عبر في هذا الرثاء الجم عن عاطفة صادقة أو شمور يفيض بالوفاء والاخلاص . ستقول : وعلى ماذا ينطوي رثاؤه إذن ? ! والجواب عن ذلك . أنه ينطوي على المدبح والفخر وعلى ذم الدنيا والدعوة إلىالزهد مها وعلى المبالغات أحيانًا ، وهذا كله مما يزخر به الرثاء العربي عادة . فلا تثريب على الفرزدق في الأكثار منه . والذي ينقص رثاءه هو الـكملام الؤثر الذي يعرب عن المشاعر والعواطف وبصور نبضات القلوب المحزونة وخلجات النفوس المتألمة كرثاء جرس لزوجته ، وأبي تمام لابنه وأخيه وجاريته ، والشريف الرضي لوالدته . وهذا يعني أن رثاء الفرزدق خلو من أهم عناصر الرثاء وأكبرها شأنًا ، ولـ كي تكوّن فكرة صحيحة عن هذا الرثاء أروي لك منه هذه الأبيات التي برأي بها المترجم أخاه :ــ أبي الصبر إلا أن أرى البدر طالعاً ولا الشمس إلا ذكراني بغالب(١)

<sup>(</sup>١) لعل الصحيح : أبى الوجد أو الجزن .

ليل ومن يكن شبيه ابن ليلي بمح ضوء المكواكب الملك لا محجبونه إذا فاد يوماً بين باب وحاجب لم تصهما مصيبة ولا حدثان قبل يوم ابن غالب الدمخ ويدبل لما لا بأعراف الذرى والمناكب

شبيهين كانا بابن ليــلى ومن يكن فتى كان أهــل الملك لا بحجبونه كأن أهــل الملك لا بحجبونه كأن تميماً لم تصبهـا مصيبة ولو شعر الأجبــال دمخ وبــذبل وهذه القصيدة التي برثي بها ولدين له: —

رزية شبه لي مخمدر في الضراغم تشظت سباع الأرض من ذي النحائم (١) عليه المنايا من فروج المخارم ولو عاش أياماً طوالاً بسالم من الوجد بعــد ابني نوار بلائم لهآ والنبايا فاطعات التمائم إذا ارتفعا بين النجوم التوائم (٢) وإخوانهم فاقني حياه السكرائم (٣) وعمرو ومات المر. قيس بن عاصم وعمرو بن كلثوم شهاب الأراقم عشية بانا رهط ڪعب وحاتم ومات أبو غسان شيخ اللهـازم فان برجع الموتى حنين المــآتم

بفي الشامتين الصخر إن كان مسّنى هزير إذا أشباله سرت حوله أرى ڪل حي لا نزال طليعة وما أحمد كان النايا وراءه فلست ولو شقت حيازم نفسها على حزن بعد اللذين تنابعا يذكرني ابني السهاكان موهنـآ فقد رزى و الأقوام قبلي بابهم ومن قبل مات الاقرعان وحاجب ومات أبي والمنهذران كلاها وقد مات خيراهم فــلم مهلــكاهم وفد مات بسطام بن قیس وعامر فما أبناك إلا أبن من الناس فاصبري

<sup>(</sup>١) لم أجد فيما لدي من معاجم اللغة مدلولا واضحاً لهذه الـكلمة ولـكن ربما كانت من تحم السبم : صوت .

<sup>(</sup>٢) نوائم النجوم : ما تشابك منها .

<sup>(</sup>٣) انني : الزمي .

أما أن المرثبتين بليفتان محكمتا السبك رصينتا الأسلوب على الأكثر فهذا ما يخيل إلي . ولـكن ، أتحتويان على كلام تترقرق منه الدموع وتجيش فيطياته الزفرات ويفيض بالأحاسيس والانفعالات ?! إنني أؤكد مخلصاً أني لا أجـد فيها هذا الكلام .

هجاؤه: يبد أن المترجم برع في الهجاء براعة فائفة ، وحسبك دليلاً على ذلك أن جربراً لم يفحمه مع أنه أفحم عشرات الشعراء الذين تورطوا في مهاجاته. وكان للفرزدق من هذه القدرة على الهجاء سلاح بتحاماه الناس ويخشونه على أعراضهم وأحسابهم. روى أن شاعراً من بني حرام أقدم على هجائه فما كان من قومه إلا أن قادوه صاغراً ذليلاً وجاؤوا به إليه قائلين: «ها هو صاحبنا بين يديك ، إفعل به ما قشاء فلا عدوى عليك ولا قصاص »، فعنا عنه وحلى سبيله وقال في ذلك : —

فمن يك خائفاً لأذاة شعري فقد أمن الهجاء بنو حرام هم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحام (١) ولما خرج المهلب إلى حرب الأزارقة التمس جرير من الفرزدق أن يكلمه في إعفائه من هذا البعث ، فكامه فيه فأعفاه . وليم المهلب في ذلك فقال : (إنما الشتريت عرضي ١) (٢) .

ومع أن معظم هجاء الفرزدق لم يكن مما يترنم به العذارى بمسمع من آبائهن، فانه لا يخلو من شذرات عديدة فيها النقد اللاذع وفيها التقريع الممض ، ولكن ليس فيها شيء من الفحش أو الهجر ،من ذلك أنه هجا عمر بن هبيرة عندما ولي أمر العراق فقال : إن الزمان قد فسد والأحوال قد ساءت حتى أن الأمويين ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٩ ص ١١ طبعة مطبعة التقدم بمصر.

٢١) المصدر تفسه من ٢٨ .

لجأوا إلى الاستعانة يرجال فزارة علىسياسة الملك وتدبيرشؤونه ومصالحه . وهجا خالد بن عبدالله القسري عندما عين خلفًا لعمر بن هبيرة المذكور فقال : إنه لا ينبغي أن ينوب عن الخليفة في سياسة المسلمين رجل لا تدين أمه بالتوحيد ، وهو يشير بذلك إلى أن أم خالد نصرانية كما تقـدم . ومرق هجاه الفرزدق ويظرف أحيانًا فتتخلله الفكاهة العذبة والدعابة الحلوة ، إسمع قوله مخاطبًا جرير :

ظلات تصادى عن عطية قائماً لتضرب أعلى رأسه غير مؤتل فان هم أبوا أن يقبلوه ولم تجــ فراقًا له إلا الذي رمت فافعل

لك الويل لا تقتل عطية ، إنه أوك ، ولكن غير. فتبدل وبادل به من قوم بضعة مثله أبَّا شرَّ ذي نعلين أوغير منعل

مدبحه :أما في المديح فقدوفق الفرزدق أحيانًا، إلا أنه فشل أحيانًا أخرى فشلاً تاماً. وأكبر الظن أن عدم نجاحه في مديحه ناشي. عن عدم إخلاصه لممدوحيه، فأنت تعلم أنه علوي الرأي ولكنه كان مضطراً لانتجاع بني أمية ورجال دولتهم بالمديح وفي إمكانك أن تتبين مبلغ إحلاصه لممدوحيه إذا علمت أنه هجا أكثرهم أشنع هجاء كما مدحهم أحسن مديح . فبينا هويقول لك إن هشام بن عبد الملك صفوة الله من خلقه ولولاه اكان الناس أشبه بعقد وهي سمطه فانتثر، إذا هو يقول لك إن هشاماً شر من تولى أمور الناس وألأم من تبوأ دست الحلافة. وبينا هو يقول لك إن الحجاج رجل التقوى والصلاح ورجل العدل والاخلاص إذا هو يقول لك إن حكمه جنّة أصابت العراق وقد شفاه الله منها . وبينا هو يقول لك إنآل المهلب فرساناالعربوأجوادهم وذوو المروءة والنجدة والأرمحية منهم ، إذا هو يقول لك إنهم نبط أنذال لا يشرفهم خلق ولا يرفعهم نسب . على أن مديحه لا يخلو من منعة وفائدة ، ولك أن تتصفحه لترى أنه حافل بالصور الصادقة التي تمثل أحوال زمانه . فهذه قصيدة تصف لنا مجاعة هائلة حدَّت

بشبه جزيرة العرب في سنة من سني حكم الوليد بن عبدالملك وصفاً صادقاً مستفيضاً ، وهذه قصيدة بمثل لنا عظم سطوة الحجاج وشدة بطشه واستتباب الأمن في العراق على عهده بعد أن كان مسرحاً لفتن واضطرابات لا تنتهي . وهذه ثالثة تذكر لنا فرار آل الهاب من سجن الحجاج والتجاهم إلى سامان بن عبد الملك وهو ولي للعهد، وتصف لنا عطفه عامهم وشفاعته لهم عند أخيه الوليد.

أتحب أن أروي لك مثالاً من هذا المديح الذي بعطينا من حين لآخر صورة صحيحة لناحية من نواحي الحياة العامة على عهد الفرزدق ? إسمم قوله من قصيدة عدح بها الوليد بن عبدالملك :

أمير المؤمنين وأنت تشني فكيف بعامل يسعى علينا وأنّى بالدراهم وهي منا إذا سقنا الفرائض لم يردها إذا وضع السياط لنا نهاراً فأدخلنا جهنم ما أخذنا فلو سمع الحليفة صوت داع وأصوات النساء مقرّنات إذاً لأجابهن لسان داع

بعدل يديك أدواء الصدور يكافع الدراهم في البدور كرافع راحتيه إلى العبور وصد عن الشويمة والبعير أخذنا بالربا سرق الحرير (١) من الارباء من دون الظهوز (٣) ينادي الله: هل لي من مجير ١٤ وصبيات لهن على الحجور وصبيات لهن على الحجور لدين الله مغضاب نصور

١) السرق : جم سرقة وهي الشقة من الحرير . وأحسب أن الفرزدق يريد ا بهم يرشون العامل بالحرير لا أنهم يدنمونه اليه على أنه جزء من الضريبة لأنه لا يقبل منهم غير النقد كما يقول الفرزدق نفسه في البيت النائي من هذه الأبيات .

<sup>(</sup>٣) يريد انهم حفظوا ظهورهم من السياط بالالتجاء الى شراء الحرير بالربا . ولمسكنهم فعلوا ما أدخلهم جهم لأن الربا محرم في الاسلام .

فهذه الأبيات تعطينا فكرة وأضحة قوية عن السياسة الجائرة التي كان يتبعها العال على عهد الفرزدق في سبيل جباية الضرائب. وتدلنا على ما يلقى الناس من شدائد وأهوال لا يكاد يصدقها العقل بسبب أداء هذه الضرائب، وتشير مع ذلك إلى حسن ظنهم بالخليفة وأملهم بعطفه عليهم ورأفته بهم. ومثل هذه الأبيات ذات الفائدة التاريخية الكبيرة كثير في مديح الفرزدق كما قدمت.

غره: أصدق شعوراً من مديح الفرزدق وأصنى دياجة فحره الذي يعد عنى ترجمان ضميره وعنوان شاعريته . وفي الواقع أن الفرزدق غلا أحيانا في الفخر بقومه فزعم أن بيته أرفع دعائم من الدياه وأن قومه سادة الناس يأمرونهم فيأغرون ، وينهونهم فينتهون . إلا أنه لم يفعل ذلك دائماً لحسن الحظ . والغالب على فخره هو أن يذكر قومه وأهله الأدنين بما هو فيهم من كثرة المدد ومنعة الجازب وعلو الكلمة ورجاحة العقل وغزارة الجود وإيواه الضعيف وإغائبة الملهوف وما إلى ذلك من محاسن ومحامد . وربما فخر بصلات بعض نبهاه أسرته بالنعان بن المنذر ملك الحيرة وتقربهم منه وحصولهم على شرف مجالسته ومنادمته بينا تظل كليب \_ رهط جرير \_ (وراه الناس) لا يسمح لها بالدنو من السرادق بينا تظل كليب \_ رهط خرير \_ (وراه الناس) لا يسمح لها بالدنو من السرادق الملكي . ولكن الغالب على فخره ما قدمناه من إطراء محاسن قومه الأدبية والحلقية ، فن طريف فخره قوله :

أنا أبن الذي ردّ المنية فضله وما حسب دافعت عنه بمعور (۱) أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى نخلف الجوزاء والدلو بمطر أجار بنات الوائدين ومن بجر على الفقر يعلم أنه غير مخفر وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ربحاً ليلها غير مقمر (۲)

<sup>(</sup>١) ممور : مىيب .

<sup>(</sup>٢) الدارق: المرأة التي أدركما الخاص.

فقالت أجر لي ما ولدت فانني فقــال لها نامي فاني بذمتي

وقوله:

وركب كأنالريح تطلب عندم سروا يخبطون الليل وهي تافهم إذا ما رأوا ناراً يقولون ليتها وقرله في ماحمته :

اذا أغر آفاق السماء وكشفت وأصبح مبيض الصقيع كأنه تری جارنا فینا بخیر<sup>(۱)</sup> وإن جنی وعنع مولانا وإن كان ناثيــــاً وقىد علم الجيران أن قدورنا

أتيتك من هزلى الحولة مقتر<sup>(۱)</sup> لبننك جار من أبيها القنوّر (٢)

على شعب الأكوار من كلجانب وف د خصرت أبديهم نار غالب

لما ترةً من جدمها بالعصائب

كسوربيوت الحي نسكباه حرجف (٣) على سروات النيب قطن مندف فما هو مما ينطف الجار ينطف<sup>(٥)</sup> بنا جاره مما یخاف ویأنف<sup>(۱)</sup> ضوامن للأرزاق والربيح زفزف <sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) المراد بقوله : أتيتك من هزلى الحمولة : انها أتته من رجل هو لته هزلى . والحمولة هي الأبل التي محمل علماً .

<sup>(</sup>٢) بختاف الرواة في عدد البنات اللواتي تطوم صعصمة جد الفرزدق بفدائهن من الوأد فمنهم من يمدهن بالعشرات ومنهم من يمدهن بالمئات ، والذي استنتجه من هذا أل صمصمة نمل شيئاً من هذا النبيل . الا ان الرواة نسجوا حوله طائنة من الاساطير جملته اشبه بالخرافة لـكـنني مع ذلك أميل الى تصديق ما فخر به الفرزدق اجمالاً .

<sup>(</sup> والقنور : هو الضيق الصدر الـيء الحلق ) .

<sup>(</sup>٣) النكباء : ربيج انحرفت ووقمت بين رنحين . الحرجف : الشديدة الهبوب .

<sup>(</sup>٤) هكمذا في جهرة اشمار العرب ، وفي الديوان ( فينا يجير ) ورواية الجمهرة اقرب الى الصواب فيما اظن .

<sup>( • )</sup> نطف : خاف .

<sup>(</sup>٦) المولى : ابن العم ، والعبد الممتق . (٧) ربح زفزف : شديدة الهبوب : باردة .

فدوراً بتعبوط عد وتغرف (۱) ولا قائل المعروف (۲) فينا يعنف فينطق إلا بالتي هي أعرف قوائمه في البحر من يتخلّف فلا حضن (۲) يبلى ولا البحر ينزف علينا عميم ، ظالمين ، وأسرفوا ولا تركت عين على الأرض تطرف

نعجل الضيفان في المحل بالقرى وما حل من جهل حبى حامائنا وما قام منا قائم في ندينا سيعلم من سامى تميماً إذا هوت فسعد حبال العز والبحر مالك وبالله ، لو لا أن تقولوا: تكاثرت لما تركت كف تشير باصع تلك في طريقة الفرزدق في الفخ

تلك هي طريقة الفرزدق في الفخر بقومه . أما إذا فخر بنفسه فما شئت من تبجح بصلابة المود وصرامة اللسان وما شئت من تشدق بالشاعرية الفياضة والصيت المدوي في الآفاق :

رأتني معدد مصحراً فتنداذرت بديهـة مخشي الجريرة عادم وما جرّب الأقوام مني أنائة لدن عجموني بالضروس العواجم لقد كافحت مني العراق قصيدة رجوم مع الماضي رؤوس المحادم خفيفة أقواه الرواة ثقيدلة على قرنهـا نزالة بالمواسم وصفه: والفرزدق خطرات وصفية كثيرة معظمها تابع المديح والفخروقليل مستقل ، وصف في واحدة منها لقاه الأسد واحجامه عنه ثم إقدامه عليه وتنحي هذا عن طريقه ، ووصف في ثلاث (٤) لقاه الذئب وما جرى له معه في

<sup>(</sup>١) الممبوط: المذبوح.

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي الجُهْرَةِ ﴾ وفي الديوان ﴿ وَمَا قَائِلُ بِالْمَرْفِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) حضن : حبل بأعلى نجد .

<sup>(؛)</sup> أحسن هذه القطم الثلاث أبياته النونية التي أولها : وأطلس عمال وما كان صاحبًا دعوت لناري موهناً فأتاني والتي سأروبها في مكان آخر من هذا الكتاب .

شتى المناسبات . ووصف في طائفة منها محنته على يد خالد القسري وحياته في السجن ووصف في غير ما تقدمت له الاشارة أشياء أخرى كثيرة .

والفرزدق موفق في أغلب هذه الخطرات ، لأنه يستعرض الموصوف استعراضاً جيداً ويصفه وصفاً صادقاً جميلاً . وقد من بك شيء من وصفه عند الكلام عن فحره فاسمم الآن قوله في وصف هرب عمر بن هبيرة من سجن خالد بن عبدالله القسري : —

لما رأيت الأرض قد سدّ ظهرها

دعوت الذي ناداه يونس بعدما

فأصبحت تحت الأرض قدسرت ليلة

هما ظلمنا ليــل وأرض تلاقتا

نجوت ولم يمنن عليك شفاعة (١)

لفلج وصحراواه لو سرت فيها

وراحلة قد عوّدوني رڪومها

فوائمها أيدي الرجال إذا انتحت

إذا ما تلقّتها الأواذي شقها

ولم تر إلا بطنها لك مخرجا ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا وما سار سار مثلها حين أدلجا على جامح من أمره ما تعرجا سوى ربذانتقريب من آل أعوجا (٢)

وقوله في وصف سفينة قطع بها نهر الدجيل إلى أسد بن عبد الله القسري :

أحب إلينا من دجيل وأفضل ا<sup>(٣)</sup> وما كنت ركّابًا لها حين ترحل وتحمل من فيها فعوداً وتحمل لها جوجؤ لايستريح و كلـكل<sup>(٤)</sup>

وقوله في وصف البيداء والقطا ، وربما كان خبر ما قال في الوصف وخير ما قيل ، في هذا الباب : —

<sup>(</sup>١) بين الديوان والأغاني خلاف في رواية هذا الشطر وقد آثرت رواية الأغاني .

<sup>(</sup>٢) التقريب: ضرب من السير ، والربذ : خفته ، وأعوج : قرس مشهور .

<sup>(</sup>٣) نلج : وادبين البصرة وحمى ضرية . دحيل : نهر يصب في دجلة .

<sup>(</sup>٤) الأراذي : جم آذي وهو الموج. الجؤجؤ : الصدر : السكاحكل : مقدم العنق.

وبيدا، تغتال المطيّ قطعتها بركّابهول ايس بالعاجز الوغل<sup>(۱)</sup>
إذا الأرض سدّتها الهواجروار تدت ملاه صحوم لم يسدّين بالغزل<sup>(۲)</sup>
وكان الذي يبدو لنا من سرابها فضول سيول البحر من ما ثه الضحل<sup>(۳)</sup>
وبدعو القطا فيها القطا ، فيجيبه تواثم أطفال من السبب المحل دوارج أخلفن الشكير<sup>(۱)</sup> كأنها جرى في ما قيها مراود من كحل يسقّين بالموماة زغباً نواهضا بقايا نطاف في حواصالها تغلي يحج أدواى في أدواى مها استقت كالستفر غالساقي من السجل بالسجل

كثيرهم الشعراء الذين سبقوا الفرزدق إلى وصف البيدا، في الجاهلية والاسلام. ولكن أظن أنه لم يسبق إلى وصف القطا وعلاقة بعضه ببعض على النحو الذي رسمه لنا في هذه الأبيات. وإنه لمن الحق أن نسجل أنه نجح في هذا الوصف نجاحاً تاماً.

ما لشعره من القيمة التاريخية : ولشعر الفرزدق بعد كل هذا قيمة تاريخية كبيرة ؛ ذلك لأنه كان يعنى بالحوادث المهمة التي تقع على قرب أو بعد منه ويتأثر بها ويعرب عن شعوره نحوها ؛ فيمدح منة ، ومهجو تارة ، ويفخر حيناً . وليس من شك في أن لجرير والأخطل شعراً ذا فائدة تاريخية حسنة . فقصيدة (خف القطين..) مثلاً تكاد تكون ملحمة أموية تغلبية ولمدائح جرير للحجاج، ولا سيا لاميته التي مطلعها : «شعفت بعهد ذكرته المذرل .. » ، قيمة تاريخية ليست بالقليلة ، ولمكنشعر الفرزدق أحفل بالفوائد التاريخية وأدل على حياة القرن الأول

<sup>(</sup>١) الوغل: الضميف المقصر.

<sup>(</sup>٢) الملاء : جمر ، ملاءة : وهي الملحفة .

<sup>(</sup>٣) الضحل: الماء التليل.

<sup>(</sup>١) الشكير : الزغب ، يريد انهن تريش بعد الزغب .

للمجرة ذلك لأن جريراً لا يعالج الحادثة التاريخية إلا من الناحية الامجابية ، أي من الناحية التي توصله إلى رضى الممدوح وجائزته ، ولأن الأخطل لا يعـــالج الحادثة التاريخية بدوره إلا ليؤمد سياسة الأمويين أو ليناضل في سبيل قبيلته . أما الفرزدق فكان يتحرر أحياناً من هذين القيدين ويتطوع بالتعقيب على الحوادث في غير ما طمع ولا فائدة من أي نوع . فمن الواضح أنه لا فائدة له مظلقًا في النعقيب على فرارآل المهاب من سجن الحجاج بأكثر من قصيدة واحدة وبما نخالف سياسة الحجاج مخالفة تامة لأنه بمن يخضع لسلطان الحجاج وفي إمكان هذا أن يوسعه عقوبة متى أراد . ومثل هذا يقال في تعقيبه على فرار عمر بن هبيرة من سجن خالد بن عبدالله القسري وفي تنديده بالسياسة التي أتبعها هذا في حفر المبارك . ولكنه فعل هــذا كله تلبية لنداء ضميره وتمرداً على سياسة الاستبداد والعنف والعسف. وقد حدثتك بأشياء كثيرة عن أخلاق الفرزدق بعضها له و بعضها عليه ، وفاتني أن أفول لك إنه يغار غيرة لا بأس مها على المصالح العامة ۽ فلنسجل له هنا هذه الحالة الحسنة التي نلمسها في صفحات كثيرة من ديوانه.



## الانخطل

(أ) حياته: اسمه. نسبه. كنيته. لقبه . سبب تلقيبه بالأخطل. مولده ونشأته. بده قرضه الشعر . مهاجاته كعب بنجعيل . مكيدة هذا للقضاء عليه . نجاته وفوزه عن طريق هذه المسكيدة . حظوته عند بني أمية . أفول نجمه على عهد الوليد بن عبد الملك . موقف قبيلته منه . فقره رغم صلته ببني أمية . دخوله بين جرير والفرزدق . قضاؤه للأول على الثاني . عدوله عنه ولباقته في ذلك . وفاته .

- (ب) <u>أخلاق</u>ه : ظرفه . تسرعه . تدينه .
- (ج) ديوانه : طبعه . على ماذا يحتوي . عدم تنقيح المترجم شعره دائمًا .

غزله : ابتذال معانيه . مثل منه . رأيه في المرأة . بعض ما عثله .

هجاؤه : شدته وعفته . مقارنة بينهوبين الحطيئة من هذه الناحية . سبب ترفعه عن القذف . فنه في الهجاء . بعض صوره الفنية في هذا الباب .

مديحه : سلامته من التنافض والاستجداء . انفاسه في السياسة . مثل من مديحه السياسي والشخصي .

غره : نسجه على منوال عمرو بن كلثوم . مثل من فخر الشاعرين . خريانه : أصالتها . بعض ما يمثلها . يوم من أيام لهوه وطربه . نقد وتحليل . نظرة عامة في وصفه . (أ) حياته: هو غيات بن غوث بن الصلت ، من تغلب ، وتغلب فبيلة كبرى من ربيعة . وكنيته أبو مالك ، ومالك هذا أكبر أولاده . والأخطل لقب غلب عليه ، قيل في سبب إطلاقه عليه إنه كان يهاجي \_ وهو غلام \_ كعب بن جعيل شاعر تغلب قبل نبوغه و تفوقه فقال له: « يا غلام إنك لأخطل اللسان!» أي بذيته فلقب منذ ذلك الحين بالأخطل . وهناك أقوال أخرى كثيرة متضاربة في سبب إطلاق هذا اللقب عليه جمعها صاحب الأغاني في الجزء السابع من كتابه فليراجها من أراد .

ومصادر الأدب القديم لا تعين زمن ولادته ولا مكانها . إلا أن الأب صالحاني ناشر ديوانه يرجح أنه ولد حوالي سنة ١٩ للميلاد أي حوالي سنة ١٩ للهجرة. ولهذا الترجيح ما يبرره ، لأن صاحبنا كان شاعراً مجيداً في أيام معاوية، وخلافة معاوية تمتد كما تعلم من سنة ١٩ إلى سنة ٢٠ للهجرة وشاعر ينبغ في هذا العهد يمكن افتراض ولادته بسهولة في التاريخ الذي عينه الأب صالحاني .

أما مسقط رأسه فأكبر الظن أنه في الجزيرة الفراتية حيث تننقل قبيلته وحيث نشأ وترعرع باجماع الرواة . وقد فقد المترجم أمه وهو صبي ، فكانت زوجة أبيه تسيى معاملته وتضطهده وسيمر بك عند الكلام عن أخلاقه ما يدل على سوء معاملتها له .

ويظهر أنه قال الشعر صبياً ، فالرواة يحدثوننا أنه هاجى كعب بن جعيل شاعر تغلب وهو غلام فضر به أبوه وقال له : « أبغر زمنك (١) هذه تريد أن تقاوم ابن جعيل ١٩ » . فلم ينهه ذلك عن المضي في مهاجاة كعب الذي كتب له الاستخذاء والحنول على يده . وقد أراد كعب أن ينتقم لنفسه من صاحبنا عندما ندبه يزيد بن معاوية لهجاء الأنصار فرفض مشيراً إلى مكانة الأنصار الدينية ودفاعهم عن

<sup>(</sup>١) الغرزمة : الابتداء في قول الشمر .

الرسول (ص) ولكنه نصحه بانتداب الأخطل لهذه المهمة ظاناً أنه يرميخصمه بقاصمة الظهر . ولم يخطى، ظنه كثيراً ، فان النمان بن بشير شاعر الأنصار طلب إلى معاوية أن يقطع لسان الأخطل جزاء له على قوله :

ذهبت قريش بالمكارم والعلا والمؤلم تحت عمائم الأنصار ونزل معاوية عند رغبة النعان لولا أن يزيد أجار المترجم وفاءاً بعهده الذي قطعه له بحايته من غضب أبيه . عند ثذ نجح صاحبنا في مجازفته هذه النجاح كله ، فظفر بعطف بني أمية وصار شاعرهم الحاص يقدمونه ويقر بونه و بجزلون صلته . فهذا يزيد يسامره ويعاشره و بحضره مجالس الطرب التي كان يعقدها في دار ابن سرجون مدير شؤون المال في دولة أبيه وعضي في مسايرته ومحاسنته إلى حد مشاركته في أكل الحنانيص (۱). وهذا عبدالملك بن مروان يسمح له بالدخول عليه متى أداد ومن غير إذن ومجالسه ويستمع إلى حديثه وهو ثمل ، ويلقبه من شاعر أمير المؤمنين وتارة شاعر بني أمية . وهذا الحجاج بن يوسف على حلالة قدره وعظم خطره يستريره فيأبى أن يزوره ويكتني بارسال مدحته إليه مع أحد أولاده .

وصحيح أن الأخطل فقد نفوذه في بلاط دمشق على عهد الوليد بن عبدالملك الذي اتخذ عدي بن الرّقاع شاعراً رسمياً له وأنه \_أي المرجم \_ كف عن الادلال على بني أمية بهجاء الأنصار خدمة لهم ودفاعاً عنهم ، وأنه صار يشير في قصائده إلى أيدي الأمويين عنده إشارة الشاكر الممتن (٢) بدلاً من أن يشير إلى يده عندهم

<sup>(</sup>١) الحنا نيس : جم خنوس وهو ولد الخنز ير .

<sup>(</sup>٢) من ذلك قوله في قصيدة يمدح بها الوليد:

بني أمية قد احدت فواضلكم منكم جيادي ومنكم قبلها نعمي فان حلفت لقد اصبحت شاكرها لا احلف اليوم من هاتا على اثم

إشارة المتبجح المستطيل. إلا أن هذا حصل بعد أن سطع نجم الأخطل في سماه دولة بني أمية نحواً من ربع قرن ، وحسبك هذا دليلاً على أنه أحرز بفضل مكيدة خصمه كعب بن جعيل كل ما كانت تصبو نفسه إليه من جوائز سنية وشهرة واسعة وجاه عريض.

ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أن حظوة المترجم عند بني أمية حملت قبيلته تغلب على الانفضاض عن خصمه كعب المتقدم ذكره والالتفاف حوله فصار شاعرها ولسانها والمقدم بين زعمائها. وبعبارة أخرى كان منها مكان عمرو بن كلثوم الذي لم تفتر تغلب عن الفخر ببطولته وشاعريته والتغني بمعلقته.

لكن الذي قد لا يخلو من غرابة هو أن حظوة الأخطل عند بني أمية لم عنمه تماماً من الفقر ولم ترفعه عن الاستجداء . فالرواة بحدثوننا أنه عرض مديمه على عبد الملك بن المهاب نظير جائزة نفيسة فاعتذر هذا بخوفه أن يقال لعبدالملك بن مروان إنه : « يسأل في غرم ويعطي الشعراء » . ويحدثوننا كذلك أن عجوزا تدعى « أم زنبة » فقدت أولاداً في خدمة عبدالملك في يوم الرحوب لم تنل من التعويض ما نال غيرها ممن فقد أحداً في خدمة الخليفة المرواني في هذا اليوم ، التمست من الأخطل أن يشفع لها عندالخليفة بتعويضها عن فقد أولادها في خدمته أسوة بغيرها من الناس فشفع لها ونجحت الشفاعة فدفع له العوض على أن يدفعه ألى المحجوز . إلا أن حاجته إلى المال دعته إلى إنفاقه فأ نفقه ولبثت العجوز تطالبه به مدة من الزمن ثم إنها شعرت أنه لا سبيل إلى تحصيل شي و من الشاعر فرضيت مده بالمديح عوضاً عن المال فهدحها بشعر أقرب إلى الهجاء منه إلى المديح وهو قوله :

إذا ذكر النساء بيوم خير فنامي أم زنب ولا تراعي! وظاهر أن الأخطل يريد أنه لا يد لأم زنبة في عمل الخير ، ولكن العجوز

رضيت بهذا وعدته مديحاً ، وزادت على ذلك أنها أعطته بعيراً علاوة على مالها عنده من المال .

قد تقول : وكيف توفق بين هاتين الروايتين وبين ما ذهبت إليه من ترفع الأخطل عن زيارة الحجاج رغم توسط الخليفة ?! وأجيب عن ذلك بأنه لا يبعد أن يكون الأخطل قد امتنع عن إجابة رغبة الحجاج في فترة رخا. وفي ساعــة خيلاء وزهو. ونحن لم نقل إنه قضي حياته كالها فقيراً معدماً، وإنما فلنا إن حظوته عند بني أمية لم تمنعه تماماً من الفقر ولم ترفعه عن الاستجدا. والفرق بين القولين كبير. وقد شاء سوء الطالع للأخطل أن يدخل بين جرير والفرزدق مع أنه كان في غنى عن هذا فتعرض لمناجزة جرير ومهاجاته ، وكان قد أسن وتحطم فلذعه جريو بقوارصه التي من بنا بعضها عند الـكلام عن شعره . وكان الأخطل قــد قضى لجرير على الفرزدق بادى. بد. استناداً إلى رأي ولده مالك الذي أوفده إلى العراق ليطلع على ما يدور بين الشاعرين الكبرين المتناجزين عن كثب. فوافاه هذا برأيه الشهور ( جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر . ) إلا أن مجاشعًا رهط الفرزدق قدمت له هدية فاخرة عندما قدم الـكوفة وأفداً على بشر بن مروان وسألته أن يفضلصاحبها ففعل . على أن هناك شيئًا أحب أن ألفت نظرك إليه ، وهو أن الأخطل كان لبقاً في عدوله عن رأيه وتفضيله الفرزدق على جرير بعد أن فضل جربراً عليه أتباعاً لرأي ولده ، ذلك أنه كان يفضل الفرزدق على صاحبه من حيث النسب، ولم يكن يفضله من حيث الشاعرية . فكان يقول لجرير إن الفرزدق أكرم منه أبًا وأشرف حسبًا ولا يقول له إنه أخصب منه قريحة وافصح بيانًا وأسير قافية :

أجرىر إنك والذي تسمو له كأسيفة فخرت بحدج حصان (١)

<sup>(</sup>١) الحدج: مركب من مراك النساء. والأسيفة: الأمة.

وسناؤها في غابر الأزمان أيّام يربوع مع الرعيان (۱) وأبا الفوارس نهشلاً أخوان جعلوك بين كلاكل وجران (۲) رجحوا وشال أبوك في الميزان

أنعد مأثرة لغيرك ذكرها في دارم تاج الملوك وصهرها فاخسأ إليك كليب إن مجاشعاً قوم إذا خطرت عليك فحولهم . وإذا وضعت أباك في ميزانهم

وبهذه الطريقة اللبقة أرضى صاحبنا مجاشعاً دون أن يغضب ضمير. ودون أن يقع في تناقض يسى. إلى سمعته ويحط من منزلته.

وتوفي الأخطل فيخلافة الوليد بن عبد الملك. ولم يعين الرواة سنة وفاته ولا الموضع الذي توفي فيه . ولكنهم يحدثوننا أنه سئل قبيل موته أن يوصي فأوصى الفرزدق أن لا يقصر في هجاء جرير :

بأم جرير وأعيسارها

أوصي الفرزدق قبلالمات

(ب) أخلاقه: وثلاثة أمور لا بد من التنبيه إليها في أخلاق الأخطل وهي ظرفه وتسرعه وتدينه . فقد غلب الظرف على أقواله وأعماله منذ الحداثة ، وليس تمة من يجهل قصته مع زوجة أبيه التي كانت تظلمه وتحرمه أطايب الشراب والطعام مؤثرة أولادها بها . فحدث أن رأى عندها ذات يوم تمراً وزبيباً وشكوة لبن فقال لها : « يا أماه » آل فلان يزورونك ويقضون حقك وأنت لا تزورينهم وعندهم عليل ! فقالت له : « جزيت خيراً يا بني ، لقد نبهت إلى مكرمة . » وقامت فابست ثيابها ومضت إليهم. فما كادت تغادر البيت حتى سطا على الزبيب

<sup>(</sup>١) يقول ان الملوك يتزوجون من دارم لملو مكانتها .

والتمر فمسحها مسحًا وعلى الشكوة فشرب ما فيها . فلما عادت ورأت ما حل بها أخذت تلعنه وتصيح فقال :

ألم على عنبات العجوز وشكوتها من غيـاث لمم فظلت تنادي: ألا ويلها! وتلعن، واللمن منها أمم (١)

ومن هذا القبيل ما يروى من أنه كان ذات يوم بشرب في أحد متنزهات دمشق ومعه صديق له فطرأ عليها طارى. استثقلاه ولم يجرؤا على طرده ، وفيما هما كذلك إذ سقطت ذبابة في باطية الأخطل فقال له الطارئ : الذباب في باطيتك يا أبا مالك 1 فأجابه مرتجلاً :

وليس القذى بالعود يسقط في الانا ولا بذباب نزعه أيسر الأمر وليس القذى بالعود يسقط في الانعبه رمتنا به الغيطان من حيث لاندري (٢)

ومن ظريف ما محكى عنه أنه قدم الكوفة فنزل على سعيد بن بيان رئيس تغلب فيها، وكان أعور قبيح المنظر، وكانت عنده برّة بنت هاني التغلبية وكانت ذات جمال فائق ، فاحتفى به سعيد وأحسن ضيافته ، فلما أخذت الكأس منه جعل ينظر إلى برّة وجمالها وإلى سعيد وقبحه ودمامته وعوره فتعجب من صبرها عليه . فقال له سعيد : يا أبا مالك أنت رجل تدخل على اللوك وتأكل معهم وتشرب ، فأبن ترى هيئتنا من هيئتهم وهل ترى عندنا عيباً تنهانا عنه ?!. فقال له : ما لبيتك عيب غيرك ! فأجابه سعيد : أنا والله يا نصر أني أحمق منك لأني أدخاتك بيتى !! وأخرجه ، فخر ج وهو يقول :

وكيف يداويني الطبيب من الجوى وبرّة عنــد الأعور ابن بيان

<sup>(</sup>١) أمم : قريب .

<sup>(</sup>٢) يروى هذان البيتان والقصة في عدة أشكال اخترنا منها هذا الشكل .

فهلاً زجرت الطير إذ جاء خاطباً بضيقة بين النجم والدبران (١) ينهمهني الحراس عنها وليتني قطعت إليها الليل بالرسفان (٢) إلا أن ذكاء الطبع وسرعة الحاطر اللذين ألها صاحبنا كل هـذه النكت الظريفة وكثيراً أخرى غيرها كانا يسوقانه أحياناً إلى التسرّع أو التهوّر.

روي أنه دخل على بشر بن مروان وعنده الراعي ، فقال له بشر : « أنت أشعر أم هدا ? » قال : « أنا أشعر منه وأ كرم . » فقال للراعي : « ما تقول ? » قال : « أما أشعر مني فعسى ، وأما أكرم ، فان كان في أمهاته من ولدت مثل الأمير ، فنعم . » وكان الراعي من أخوال بشر ، فلما خر ج الأخطل قال له رجل: « أتقول لخال الأمير : أنا أكرم منك ! ? » فأجابه : « ويلك ، إن أبا نسطوس وضع في رأسي أكؤساً ثلاثاً فوالله ما أعقل معها . »

أغرب من هذه الحادثة وأصدق دلالة على تهوّر المترجم ما يروى من أن الجحاف بن حكيم أحد زعماء قيس دخل على عبد الملك بن مروان وعنده الأخطل فقال الحليفة للأخير: « أتعرف هذا ؟ » قال: « لا » ، فقال: « هو الحدّاف » فأنشد:

ألا سائـل الحجاف هـل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر (٣) وكانت لهذه الفلنة عاقبتها الوخيمة ، فقد غضب الجحاف غضباً شديداً ، وقام من فوره فجمع جموعه وأغار على تغلب في موضع اسمه « البشر » فقتل منها خلقاً كثيراً وأسر عدداً من رجالها كان في جملتهم الا خطل وكانت عليه عباءة

<sup>(</sup>١) ضيقة : منزل من منازل القمر مما يلي الدبران ، وهو طالع نحس فيما تزعم العرب .

<sup>(</sup>٢) يظهر أن الأخطل قد استظرف هذّه الأبيات لذلك أدبجها في قصيدة مطولة مدح بها يزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>٣) يشير الأخطل بهذا البيت الى ما اصببت به قيس وحلفاؤها في يوم الكحيل وكات لتغلب على قيس .

قدرة فظنوا أنه عبد وأطلقوه ، وخشي أن يعرف فاختباً في جب إلى نهاية المعركة التي كان ابنه « أبو غياث » بين قتلاها . وكان لا بد للأخطل من أن يشكو هذه الفاجعة إلى عبد الملك بن مروان ، وقد شكاها له فعلاً . ولكنه أساء التعبير إلى حد كاد يوقعه في غضب الخليفة . ذلك أنه أفرغ شكواه لعبد الملك بهذه الأمات :

لقد أوقع الجحّاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعوّل فسائل بني مروان : ما بال ذمة وحبل ضعيف لا يزال يوصّل ألا فان لم تغيرها قريش بعدلها يكن عن قريش مسمّاز، ومرحل

فغضب عبد الملك وصاح به «إلى أين يا ابن النصر انية؟» وهنا فطن صاحبنا إلى عظم الزلة التي وقع فيها فتداركها بقوله: « إلى النار يا أمير المؤمنين » .

على أن أمرز ظاهرة في أخلاق الأخطل إنما هي تدينه ، فليس من شك في أنه كان شديد التمسك بنصر انيته حريصاً على مبادئها وتقاليدها كل الحرص.

حد ثأب مع أبي ، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها ، فدخلت كنيسة دمشق شاب مع أبي ، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها ، فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل فيها محبوس . فجعلت أنظر إليه ، فسأل عني فأخبر بنسبي فقال : يا فتى إنك لرجل شريف، وإني أسألك حاجة ، فقلت : حاجتك مقضية . قال : إن القس حبسني هاهنا فتكلمه ليخلي عني . فأتيت القس ، فانتسبت له ، فرحب وعظم . قلت : إن لي إليك حاجة . قال : ما حاجتك ? قلت : الأخطل تحلي عنه . قال : أعيذك بالله من هذا ، مثلك لا يتكلم فيه ، فاسق يشتم أعراضالناس ويهجوهم . فلم أزل أستعطفه حتى مضى معي متكماً على عصاه . فوقف عليه ورفع عصاه وقال : يا عدو الله أتعود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات ?? وهو يقول : لست بعائد ... ولا أفعل ، ويستخذي له . (قال ) فقلت له : يا أبا مالك

الناس بها بونك والحليفة يكرمك ، وقدرك في الناس قدرك وأنت تخضع لهذا هذا الحضوع وتستخذي له ، فقال : إنه الدين ... إنه الدين ١١ » (١) .

وحدّث أبو عبد الملك أنه رأى الأخطل في الجزيرة « وقد شكي الى القس، فأخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يصيى. كما يصيى الفرخ. فقال له: أين هذا مما كنت فيه بالكوفة ? ! فقال: يا ابن أخى ، إذا جاء الدين ذللنا » (٢).

وروي أن عبد الملك بن مروان عرض عليه الاسلام جاداً أو هازلاً فقال له : « إن أنت أحلات لي الحر ، ووضعت عني صوم شهر رمضان أسلمت !! »

قد يكون في هذه الأخبار شيء من المبالغة ولكنها تدلنا دون أدنى ربب على أن الرجل كان معروفاً بتدينه على أنه لولم يكن كذلك لجارى خلفاء بني أمية ولا سيا عبد الملك بن مروان واعتنق الاسلام ، ولزاده ذلك عزاً إلى عزه وجاها إلى جاهه ، ولكنه ما كان ليبيع دينه نظير شيء من عرض هذه الحياة كائناً ذلك ما كان . ولقد أثر دينه في أدبه فعصم لسانه من الهجر ونزه هجاؤه عن الفحش ولقد كان على حق عندما قال : « إنه لم بهج أحداً بما تستحي العذراء أن تنشده أباها » .

(ج) <u>شعره</u>: للأخطل - كما لصاحبيه - ديوان ضخم عالج فيه معظم أنواع الشعر . وقد طبعه الأب أنطون صالحاني ببيروت سنة ١٨٩١ م وشرحه شرحاً مستفيضاً وضم إليه ما تفرق من أخبار صاحبه فجاه أثراً عظيم القيمة جم الفائدة . ولم تقف عناية الأب صالحاني بالأخطل عند هذا الحد ، بل ظل يتتبع شعره في دور الكتب وينشر كل ما ظفر به منه في ذيول وملاحق ظهر آخرها عام ١٩٣٨ م.

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٧ ص ١٧٣ ــ ١٧٤ طبمة مطبمة التقدم بمصر .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ج ٧ ص ١٧١ .

وهكذا أدى الأب صالحاني للأخطل وللا دب العربي خدمة لا تنسى •

وقد خلا ديوان المترجم تقريباً من الرثاء ، غليس فيه سوى أربعة أبيات من الرثاء ندب فيها الشاعر ولي نعمته يزيد بن معاوية لا قيمة لهما البتة ، وحفل بالنسيب ، وأحكنه نسيب لا يساعد كثيراً على علو منزلة صاحبه الشعرية . أما فها عدا ذلك فانه يحتوي على طائفة حسنة من غرر الشعر ونفائسه .

والمعروف أن الأخطل يهذب شعره ولا يألو جهداً في تنقيحه و لكني أشك في أنه كان يفعل ذلك دائماً لما تغزل بمثل قوله :

يرمين بالحدق المراض قلوبنا فغويهن مكلف مضرور وبمثل قوله :

وإذا نصبن قرونهن لغدرة فكأنما حلت لهن نذور ولو فعل ذلك دائماً لما ندب شبامه بمثل قوله :

إثما تريني حناني الشيب من كبر كالنسر أرجف والانسان مهدود فقد يكون الصبا مني بمنزلة يوماً وتقتادني الهيف والرعاديد وأخيراً لو فعل ذلك دائماً لما مدح بني أمية عثل قوله:

وأعطيتم على الأعداء نصراً فأبصرتم به والناس عور فا أظن أنك بحاجة إلى أن أدلك على مكان الغثاثة من قوله: ( فغويهن مكلف مضرور )! أو على مكان الركاكة من قوله: ( كالنسر أرجف والانسان مهدود) ومن قوله ( و تقتادني الهيف الرعاديد ) ، أو على مكان السماجة من قوله: ( وإذا نصبن قرونهن لغدرة ) ومن قوله:

وأعطيتم على الأعداء نصراً فأبصرتم به والناس عور! تلك السماجة التي مخيل لك معها في البيت الأول أن حبيبات الشاعر عبارة عرب جماعة أعنز! . وفي البيت الثاني أن البيت الأموي فئة قليلة جداً ، ممن أنعم الله علمهم بسلامة البصر بين جموع لا تحصى ممن ابتلوا بعاهة العور... ولكنه\_أعنى الأخطل\_ ربما أحسن تنقيح وأثيته الشهيرة التي مطلعها : ﴿ خَفَ القَطَينَ فُواحُوا منك أو بكروا ... الخ » والتي يبدو فيها أثر التنقيح واضحاً جلياً ، ورعا فعل ذلك أيضاً في بعض خمرياته .

غزله ورأيه في المرأة : قلت لك إن غزل الأخطل لا محتل المكان الأول من ديوانه وأقول لك الآن إنه لا يعدو أن يكون تكراراً لما قاله مثات الشعراء قبل للترجم . فمن من شعراً العرب لم يشيّم حبيبة ظاعنة ، ولم يبك على طلل دارس ، ولم يتوجع لهجر طال أمده أو يتطلع إلى وصل هوكل ما يتمنى في هذه الحياة ؟ ! . وعلة هـذا الجفاف الغريب في غزل شاعرنا أنه لم يكن صاحب غرام فيشاب على نحو ما يفعل الشعراء العشاق الصادقون ، ولم يكن صاحب فجور فيتحدث عن مغامراته كما يتحدث الشعراء المجان المتعهرون ولم يكن في النهامة صاحب خيال رقيق يلهمه بدائم الغزل في غير حب ولا مجون كما حصل الصاحبه جرير . ولعلَّى أروي لك أحسن غزل الأخطل إذا رويت لك هذه الأبيات :

> أسيلة مجرى الدمع أما وشاحهــا وكنتم إذا تنأون عنا تعرضت وهذه الأبيات:

ليالي نلهو بالشباب الذي خلا أسيلة مجرى الدمع خفاقة الحشا وتبسم عن ألمى شتيت نباتــه وإني وإياهــا إذا ما لقيتهــا

ألا يا اسلمي يا هند ، هند بني بدر وإن كان حيّانا عدى آخر الدهر وإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهميك فالرامي يصيد وما يدري فجار وأما الحجل منهما فما يجري خيالانكم أو بت منكم على ذكر

عرنجة الأرداف طيبة النشر من الهيف مبراقالترائب والنحر لذيذ إذا جادت به واضح الثغر لكالماء من صوب الغامة والحر وأنت ترى أنه ليس فيا رويت لك شيء يستوقف نظر الباحث . بيد أنه إن كان الأخطل غير مجيد في وصف حوادث الغرام ومحاسن المرأة الجسمية إجادة تذكر فانه مجيد دون أن يكون أصيلاً في وصف خلق المرأة وميلها إلى الشباب ونفورها من المشيب (١) . وقد عالج الأخطل هذا الموضوع مراراً عدمدة نجح في أكثرها نجاحاً لا بأس به . عالجه في دالية مدح بها يزيد بن معاوية فقال :

يقلن : لا أنت بعل يستقاد له ، ولاالشباب الذي قد فات مردود! وعالجه في رائيته الشهيرة التي مدح بها عبد الملك بن مروان فقال :

يا قاتل الله وصل الغانيات! إذا أيقن أنك ممن قد زها الكبر (٢) أعرض لما حنى قوسي موترها ، وابيض بعد سواد اللمة الشعر (٣) ما يرعوين إلى داع لحاجته ولا لهن إلى ذي شيبة وطر ولكن أحسن ما وقع له في هذا الباب قوله في قصيدة بهجو فيها جريراً ويفتخر على قيس : —

فينا ، ولا كحبالهن حبالا والمحسنات لمن قلين مقالا وإذا مذلت يصرن عنك مذالا<sup>(1)</sup> برد الشباب ، طوين عنك وصالا

ما إن رأيت كمكرهن إذا جرى المهديات لمن هوين مسبة ، يرعين عهدك ما رأينك شاهداً ، إن الغواني إن رأينك طاوياً

بصیر بأدواء النساء طبیب وشرخ الشباب عندهن عجیب فلیس له فی ودهن نصیب

<sup>(</sup>١) اقدم وأحسن من سبقه الى هذا نيما اعلم علقمة الفحل الذي بقول :

فان تسألوني بالنساء فانني يردن ثراء المال حيث علمنه فان شاب رأس المرء أوقل ماله

<sup>(</sup>٢) زهاه الكبر: استخفه .

<sup>(</sup>٣) اللمة : من الشعر ما جاوز شحمة الأذن .

<sup>(</sup>٤) مذل : كر. وضجر .

ووجدت عند عدامن مطالا

وإذا وعدنك نائلا أخلفته وإذا دعونــك عمّهن ، فــانـه نسب بزيدك عنــدهن حبــالا وإذا وزنت حـاومهن إلى الصبـا ﴿ رجح الصبـا بحلومهنَ فمـالا (١)

فما أشك في أنك تستطرف معى هذه المنتخبات ولا سما الأبيات الأخيرة لأنها من نفاسة الوصف ودقة التحليل محيث يمكن أن تعتبر من أحسن ما قيل في هذا الباب إن لم تكن أحسن ما قيل . على أنه قد لا يبعد أن يكون الأخطل أول شاعر فطن إلى هذه اللباقة النسوية التي يمثلها قوله :

المهديات لمن هوين مسبة والمحسنات لمن قلين مقالا

هجاؤه : وتسألني أن أحدثك عن هجاء الأخطل فأقول لك إنه شديد إلى أقصى حدود الشدة قاس إلى أبعد حدود القسوة ، إلا أنه منزه عن القذف ، خلو من الفحش والهجر (٢). والأخطل من هذه الناحية عظيم الشبه بالحطيثة الذي كان هجاؤه للزبرقان بن بدر من العنة بحيث حمل الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) على القول بأنه لم يهجه ، ومن الشدة بحيث حمل حسان بن ثابت على القول بأنه

(١) لجرير في الشيب وسوء أثره في نفس المرأة خطرات لطيفة أيضاً أحسنها فيما أعسلم هذه الأسات:

متى عمدد التشوق والدلال لأُسعاب التنعنع والسمال كما أخد السرار من الهدلال وأيام تم مــم الليــالي

وقالت: فيم أنت من التصابي فا ترجو گا وليس هوي الغواني رأت مر ااسنين أخذت مني ومن يبقى على غرض المنــايا

(٢) الواقع ان هذه القاعدة التي جرى عليها الأخطل في هجائه وهي \_ الشدة على المهجو في غير فحش ولا اقداع ـ لا تخلو من شدود . ومن امثلة هذا الشدود قوله في هجاء النا بغة الجمدى :

> وما أم ربوت على يــديها ولـكن هذا تليل في هجائه الى الغاية .

بطاهرة الثياب ولاحصان

سلح عليه . وأكبر الظن أن عفة هجاه الأخطل ناشئة عن تمسكه بدينه . فقد رأيت أن النصر انية لم تكن ( لعقة على لسانه ) كما كان الاسلام عند جرير والفرزدق .

على أن الأخطل لا يقتصر في هجائه على الغمز واللمز بل إنه يوسم لمهجوه أحياناً صورة فنية تثير في نفس القارى، شعوراً مزدوجاً هو شعور الازدرا، للمهجو، والاعجاب بالهجاء. فمن ذلك قوله واصفاً هزيمة أحد زعماء بني العجلان في معركة هزمه مها التغالبة رهط الأخطل:

ونجى ابن بدر ركضه من رماحنا بنضاحة الأعطاف ملهبة الخصر (۱) إذا قلت: نالته العوالي، تعاذفت به سوحق الرجلين صائبة الصدر (۲) كأنها، والآل ينجاب عنها، إذا انغمسا فيه، بعومان في غر (۳) يسر إليها، والرماح تنوشه: فدى لك أمي، إن دأ بت إلى العصر فظل يفد بها ، وظلت كأنها عقاب دعاها جنح ليل إلى وكر فهذا التفصيل في التحدث عن هز عة أبن بدر ، وهذه السخرية المرة التي تصوره ملها ظهر فرسه بالسوط مرة ، ومفد يا إياها بأمه تارة تجعل من هذه الأبيات الخسة صورة فنية لا نبالغ إذا قلنا إنها على جانب كير من الأصالة والنفاسة . وفي

تنق بـلا شيء شيوخ محـارب وما حلتها كانت تريش ولا تبري ضفادع في ظلمـاه ليـل تجاوبت فـدل عليهـا صوتها حية البحر

هذه القصيدة التي يهجو بها الأخطل طائفة كبرى من خصومه شذرات أخرى

لطيفة منها قوله :

<sup>(</sup>١) نضاحة الأعطاف: تنيض أعطانها عرقاً.

<sup>(</sup>٢) سوحق الرجلين : بعيدتهما . وصائبة الصدر : سريعة الممر قاصدة في استوائها .

 <sup>(</sup>٣) الآل: السراب.

إن تشبيه الثرثرة الفارغة بنقيق الضفادع تشبيه مبتذل ، ولكن اهتدا. حية البحر إلى الضفادع بفضل نقيقها تتمة طريفة للتشبيه تجمل من هذين البيتين صورة فنية رائعة . ولكن هذه الغزءة التي تثبر في نفس القارى، الشمور باللدة الفنية ليست غالبة على هجا. الأخطل وإنما تغلب عليه صرامته وعفته .

مديحه : وكما نزه الأخطـل هجـاءه عن الفحش والهجر نزه مديحـه عن الاستجداء الذي سقط فيه مديح جرير، ونزهه كذلك عنه التاقض الذي وقع فيه مــدبح الفرزدق . وعلة ذلك أنه لم يكن من ضمة النسب وشدة الطمع بحيث يتف من ممدوحيه موقف السائل يشكو لهم كثرة عياله مرة ، ويذكّرهم ما عند الله من أجر في صلة أمثاله تارة ؛ وأنه أخلص إلى بني أمية الاخلاص كله فقصر مديحه على خلفائهم وأمرائهم وعلى من خدمهم من كبار الولاة والقواد والزعماء . وقد جرى الأخطل في مديحه على غرار من سبقه من كبار الشعراء المــداحين كزهير بن أبي سلمي ونابغة بني ذبيان وأعشى بكر • فوصف أخلاق ممدوحيه وشمائلهم ومآ ثرهم ومفاخرهم وصفآ بشيع فيه الصدق وتغلب عليه البساطة ويندر فيه الغلو والاسراف • فبنو أمية يبارون الربح سخاءً إذا أجدب العام وهم من قوة البطش وشدة البأس بحيث لا يلينون إلا إذا استسلم لهم العدو • هــذا إلى أنهم ذوو صدور رحبة وأخلاق سمحة ، يحسنون الصفح إذا قدروا والعفو إذا ظفروا ، ورجلهم عبداللك بن مروان قائد جيوش وقامع فتن وموطد أركان مملكة ، وأخوه بشر مطعام مضياف ذو رأي حصيف وحلم رزين · أما الحجاج بن يوسف عامله الأكبر فانه صعب الراس شديد الاخلاص للمرش الأموي يأتي البريد في كل يوم بتحفة من تحفه التمينة وخبر من أخباره السارة ؛ وهلم جراً. ولم يكن للا خطل بد من أن يعالج السياسة ، لأنه شاعرقصر له سياسته وله مصالحه التي لا تستغنى عن دعاية قوية وأسعة ؛ ولأنه لسان قبيلة يهمها أن تنتفع بشعره إلى أبعد حد مستطاع . وقد صدع الأخطل بمشيئة هذه الظروف ، فاصطنع السياسة في شعره ولا سيا في مديحه مراعياً مصاحة قبيلته قبل كل شي . ولك أن تقرأ راثيته الشهيرة التي مطلعها « خف القطين ... الخ » والتي تقدم بعضها لتقبين منها كيف يتوخى مصلحة قومه في تحريضه بني أمية على زفر بن قيس زعيم قيس عيلان وفي التهجم على حلفائه من سليم و كليب يربوع وغيرهم لأن زفر بن قيس وأنصاره الأدنين والأبعدين ليسوا أعداء لبني أمية فحسب بل إنهم أعداء لتغلب قبيلة الشاعر التي رأت أن من مصلحتها أن تشد أزر بني أمية وتؤيد سلطانهم وأن تقف إلى جانبهم في الحروب الداخلية اتي دارت بينهم وبين خصومهم ، وبين زفر هذا وأشياعه وبين تغلب ، كما بينه وبين آل مروان ، حروب ووقائم وبين زفر هذا وأشياعه وبين تغلب ، كما بينه وبين آل مروان ، حروب ووقائم سالت فيها الدماء كل مسيل . ومديح الأخطل الجيد ، سياسياً كان أم شخصياً على القطين ... الخ) :

ما إن رأى مثلهم جن ولا بشر مسوم فوقه الرايات والقتر (۱) وبالثوية لم ينبض بها وتر (۲) ويستقيم الذي في خده صمر كانت لهم نقمة فيه ومد خر (۳) ما إن يوازى بأعلى نبتها الشجر (۱)

مقدم مثني ألف للمنزله يغشى القناطر يبنيها ويهدمها حتى يكون لهم بالطف ملحمة وتستبين لأقوام ضلالتهم ثم استقل بأثقال العراق وقد في نبعة من قريش يعصبون بها

<sup>(</sup>١) مسوم : معلم يملامة يعرف بها . القتر : الفبار .

<sup>(</sup>٢) الثوية:موضَم بقرب الكوفة لم ينبض بها وتر:لم ترم بها النبال(قربمابين الجيشين .

<sup>(</sup>٣) عاقبهم على ما فرط منهم حال استيلائه عليهم وادخر لهم عقوبات اخرى الهستقبل .

 <sup>(</sup>٤) النبعة : واحدة النباع وهو الشجر الذي تتخذ عنه القسي إنبت في قال الجبال : إحصبون بها .

وهمـــذه الأبيات التي يمدح بها خالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العبص ين أمنة :

وكفاك إلا نائلاً حين نسأل ألا أمها الساعي ليدرك خالداً تناهوأقصر بعضما كنت نفعل موازنه أو حامل ما يحمّل

أبي عودك المعجوم إلا صلابة ً فهل أنت إن مد المدى لكخالد أى لك أن تسطيعه أو تناله حديث شآك القوم فيــه وأول

نخره : وكما ينسج الأخطل على منوال من تقدمه من الشعرا. في المديح ينسج على منوالهم كذلك في الفخر ، أستغفر الله ، بل إنه ينسج على منوال سلغه أوعمه عمرو(١) بن كاثوم بصورة خاصة . فقد كان فخر الأخطل سجلاً حافلاً بوقائع تغلبوأيامها في القرن الأول للهجرة كماكان فخر ابن كلثوم ولا سيما معلقته سجلاً حافلاً عِمَاثُو تَعَلَّبُ وأيامها في القرن السادس للميلاد . ولك أن تمارن بين قول الأخير:

على الأعداء قبلك أن تلينا وولنهم عشوزنـة زبونـا<sup>(۲)</sup> تدق قفا الثقف والجينا

وإن قناتنا ياعمرو أعيت إذا عض الثقاف مها اشمأزت عشوزنة إذا انقلبت أرنّت

وبين قول الأول:

فليس علينا يومذاك بقادر

إذا الملك آلى أن يقيم قناتنا

<sup>(</sup>١) أشار الأخطل الى عمرو بن كانتوم على أنه عمه بقوله :

أبنى كايب ان عمى اللذا فنلا اللوك وفككا **الأغلالا** اذ المراد بقوله « عمى » عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند ملك الحيمة ، وأخوم مرة بن كلثوم قائل المنذر بن النعمان بن المنذر .

<sup>(</sup>٢) الثقاف : النقوم . اشمأزت : نفرت . عشوزنة : صلبة شديدة . زبون : داو ع .

إذا الأصعر الجبار صعر خده أقنا له من خده المتصاعر بضربة سيف أو بنجلاء ثرة إذا نشجت مجت دماء الأباهر<sup>(1)</sup>

أقول: لك أن تقارن بين هذه الأقوال لتقبين أن الشاعرين يتكلمان لغة واحدة وعثلان خلقاً واحداً ويعبران عن سجية واحدة . ومع أن الأخطل يبدو معتدلاً في غزله وفي مديحه وفي هجائه أحياناً فانه لا يحجم عن الغلو والاسراف على نفسه في الفخر اقتداء "بسلفه ابن كاثوم ، ولا أدل على ذلك من قوله :

نحو العدا بمساعر أبطال (٢) ليل تعرض أو رعان جبال (٣) كالطود أرعن مجفل الأثقال (١) يوم يسار وليلة البغال ينشدن بين تلمس وسؤال (٥) إنا لنقتاد الجياد على الوجى في كل ذي لجب كأن زهاء دهم يظل به الفضاء معضّلاً مابين أوله وآخر جمعه عجر تظل البلق في حافاته

أظن أن هذا الجيش الذي يصفه لنا الأخطل جيش دولة من أقوى الدول وأكثر عدداً ، لاجيش قبيلة مها عظمت سطوتها وكثر عدد أفرادها واتسمت رقمة سلطانها ، ولسكن هذا الغلوفى الفخر غير كثير على خليفة

 <sup>(</sup>١) بخلاء: واسعة والمراد بها هنا الطعنة . ثرة : يتدنق منها الدم . نشجت : كان فا صوت كصوت النشيج . الأباهر جم ابهر وهو الظهر أو الوريد .

<sup>(</sup>٢) الوجي : الحفي . المساعر : جم مسمر وهو مسمر نار الحرب .

<sup>(</sup>٣) ذو لجب : جيش كيثير العدد له ضوضاء وجلبة . زهاؤه : متداره . رعان : جمع رعن : مقدم الجبل .

<sup>(</sup>٤) دهم : كثير العدد . معضل اضيق . أرعن اله فضول تشبه رعن الجبل . مجفل اكثير الثقل .

<sup>(•)</sup> مجر : حيش عظيم . البلق : جمع أبلق وهو من الحيل ما جمع بين السواد والبياض وما كان محجلا الى الفخدين .

غمرو بن كاثوم القائل:

لنا الدنيا ومن أضحى علمها ونبطش حين نبطش قادرينا ملأنا البرحتى ضاق عنا وظهر البحر نمـــلاً. سفينــا خرياته : على أنه إن كان الأخطل مقلداً في كل ما سبق درســه من أنواع شعره فانه أصيل كل الأصالة في وصف الخر وما يتصل بها من غناء وطعام وآنية وما إلى ذلك؛واست أعني أن شاعراً لم يسبقه إلىهذا الوصف،فقد سبقه وصاف الخر في الجاهلية والاسلام، ولا سيما الأعشى، إلىكل هذا وإنما أعنى أنه استلهم حياته كل ما قال في وصف الحزر واستمد أخيلته وخواطره في هــذا الباب من شؤون وحوادث ملأت نفسه ونفذت إلى أعماق حسه واحتلت المقام الأول من تاريخ حياته . فما أظن أنه يكذبنا في شيء عندما يخبرنا أن شرب « ثلاث زجاجات » علاه « زهوآ » حتى يخيــل له أنه « أمير على أمير المؤمنين » وما أظن أنه يكذبنا في شيء كذلك عندما يحدثنا أنه ورفاقة شربوا ذات مرة حتى فقدوا صوابهم ثلاثة أيام متواليات، فلما أفاقوا لم يكن لهم همّ إلا استثناف الشراب. وما أظن أنه يصف لنا إلا نفسه أو أحد إخوانه عندما يصف لنا « صريع مدام » حف به إخوانه وهم « يهادونه أحيانًا ويجرونه حينًا » • وما أريد أن أسرف في التلمييج والاختصار أو التشويه والمسخ فاسمع الأخطل محدثك عن يوم من أيام لهوه وطرنه :

شربت ؛ ولاقاني ، لحل أليني ، فطارتروسى من فلسطين مثقل<sup>(۱)</sup> عليه من المعزى مسوك روية ممسلأة يعلى بهما وتعمد لل <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الألية: الحين. القطار: عدد من الأبل متتا بم على نسق واحد.

<sup>(</sup>٢) المسوك : جمع مسك وهو الجلد والممني به هنا الزق .

وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوأ فقلت: اصبحوني ، لا أباً لأبيكم! رجال من السودان لم يتسر بلوا(١) أناخوا ، فجروا شاصيات ، كأنهـا يعل مها الساقي ، ألذو أسهل ، (٢) وجاؤوا بيسانية هي ، بعــدمــا فصبوا عقاراً في إناء ، كأنها ، وتوضع باللهمّ حيّ ، وتحمل (٣) تمر مها الأيدي سنيحاً وبارحاً ، غناء مغن ، أو شواء مرعبل (١) وتوقف أحماناً فيفصل بينها وراجعني منهما مراح وأخيل (٥) فلذت لمرتاح وطابت لشارب توابعها مما نعسل وننهسل فما ليثتنيا نشوة لحقت بنيا تدب دبيبًا في العظام كأنه دبيب نمال في نقاً يتهيل وأطيب بهـا مقتولة حين تقتــل! فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ،

فما أشك في أنك تحس الصدق والأصالة في كل بيت من هذه الأبيات: تحسهما في هذين البيتين اللذين يصف فيها الأخطل قطاراً مثقلاً بالخرقادما من فلسطين. وتحسهما في هذين البيتين اللذين يحدثنا فيها الأخطل كيف ابتاع نصيبه من هذه الخر وتحسهما في هذا البيت الذي يعين به الاخطل نوع هذه الحرة ويصفها بأحسن الأوصاف فيقول لنا: إنها بيسانية وإنها لذيذة الطعم خفيفة الأثر في عقل الشارب وجسمه . وتحسها في هذه الأبيات التي يحدثنا فيها الأخطل كيف نادم جاعة من إخوانه على هذه الخرة فشربوا وأكلوا وسعموا . وتحسها أخبراً في جماعة من إخوانه على هذه الخرة فشربوا وأكلوا وسعموا . وتحسها أخبراً في

<sup>(</sup>١) شاصيات : صرتفعات القوائم من امتلائها .

<sup>(</sup>٢) بيسانية : نسبة الى بيسان قرية من قرى فلسطين .

<sup>(</sup>٣) السنيمج : الآني من جهة الحين . والبارح : الآني من جهة اليسار .

<sup>(</sup>٤) سرعبل : مقطع .

<sup>(•)</sup> المراح : النشاط .والأخيل : الكبر .

هذأ البيت ألذي يصف فيه الأخطل دبيب هذه الخرة في عظام شاربها فيشبهه بدبيب النمال في الرمال وهو تشبيه ما أظن أن شاعراً سبق المترجم إليه . وفي إمكانك أن تتبين الصدق والأصالة في صفحات أخرى عديدة من خريات الأخطل تقدمت الاشارة إلى بعضها في هذا الفصل(۱).



<sup>(</sup>١) للاُخطل وصف كثير اقتصرت هنا على الجانب الحمري منه لأنه أكثر. أصالة وأجوده . وسأروي لك مثلا منه عند الفصل بين المترجم وصاحبيه .

### الفصل بين جربر والفرزدق والا ُخطل

أ \_ أقوال الرواة والنقاد القدماء في هذا الباب .

ب\_ نقدها .

ج ـ صعوبة الفصل بين هؤلاء الشعراء .

د ـ الرجوع إلى قاعدتين أساسيتين في هذا الوضوع .

البرهنة على ذلك . تفضيل جرير لتفوقه في خمسة أضرب من القريض . البرهنة على ذلك . تفضيل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضربين من الشعر . مثل من فخر الفرزدق . موازنة بين الفرزدق والأخطل في وصف القطا . موازنة أخرى بينها في وصف لقاء الذئب . الأخطل ثالث الثلاثة لتفوقه في وصف الخر فقط .

و ـ خاتمة .

# °

(أ) والآن لنتبين منزلة كل من هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين شغلوا المالم العربي وكانوا حديث الخاص والعام زمناً غير قليل.

الواقع أن أقوال الرواة والنقاد في تعيين منزلة كل منهم وتحديد مركزه بالنسبة إلى صاحبيه مختلفة كل الاختلاف، فهذا المفضّل الضّبي وهو الراوية الناقد الثقة بقول بتفوق الفرزدق ويقدمه على صاحبيه تقدمة شديدة . وهذا أبن سلام

ينسج على منواله في تقديم الفرزدق على صاحبيه . وهذا يونس النحوي يقدم الفرزدق مرة ويقدم الأخطل تارة . وهذا حماد الراوية يفضل الأخطل ويقول: إن شعره حبب إليه النصرانية . وهذا أبو عبيدة يفضل الأخطل ويقول: إنه أشبه بالحاهلية وأشدهم أسرشعر وأقلهم سقطاً . وهذا أبوعمرو بن العلاء وهو الراوية الناقد والقارىء أيضاً يفضل الأخطل ويشبهه بالنابغة الذبياني لصحة شعره ويقول: «لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه أحداً! »والله أعلم بما لحذا الرأي المبني على عبادة القديم من قيدة . وهذا ناقد عذري بسأله عبدالملك عن أمدح بيت قالته العرب فيجيب قول جرير:

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح وعن أهجى بيت قالته العرب فيجيب: قول جرير

ففض الطرف إنك من نمير فلا كعبًا بلغت ولا كلابا وعن أفخر بيت قالته العرب فيجيب قول جربو:

إذا غضبت عليـك بنو تميم حسبت النــاس كلهم غضابا وعن أغزل بيت قالته العرب فيجيب: قول جرير:

إن العيون التي فيطرفها حور قتلننا ثم لا يحيين قتلانا وعن أحسن تشبيه قالته العرب، فيجيب: قول جرير:

سرى نحوكم ليلاكأن نجومه قناديـل فيهن الذبال المفتـل

وعبد الملك يقره على رأيه ويأمل له بجائزة . وهذا جرير يقول عن الفرزدق إنه « نبعة الشعر » ويصف موقفه من الأخطل فيقول : « أدركته وله ناب واحد، ولو أدركته وله نابان لأكاني » ويقول عن نفسه مرة إنه « مدينة الشعر منها يخر ج وإليها يعود » و تارة إنه « نحر الشعر نحراً . » وهذا الفرزدق يقول لسلمان بن عبد الملك وقد سأله عن أشعر النام «كفاك بابن النصر أنية إذا مدح » . وهذا

مالك بن الأخطل يقول ﴿ جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر ﴾ . وأخيراً هذا مروان بن أبي حفصة يقول :

دهب الفرزدق بالفخار وإنما حلو الكلام ومره لجويو ولقد هجا فأمض أخطل تغلب وحوى اللهى بمديحه المشهور (ب) وغنى عن البيان أن نافداً حديثاً لا يمكنه أن يستمد رأيه من هذه الأقوال

(ب) وغني عن البيان أن ناقداً حديثاً لا يمكنه أن يستمد رأيه من هذه الأقوال المجملة على العموم إجمالا ناماً والتي لا يخلو بعضها من التعصب، والتي لا تعتمد في جملتها على درس حقيقي أو نقد صحيح، والتي لا تخلو من الوضع والافتعال أيضاً. فما أظن أن قصة العذري من الصحة في شيء ولك أن تراجعها في (ج٧ص٠٠) من الأغاني لتتحقق وجاهة هذا الزعم .

(ج) على أن الفصل بين هؤلاه الشعراه الثلاثة وتحديد منزلة كل منهم بالنسبة إلى صاحبيه أمر لا يخلو من صعوبة ومشقة ذلك أن حسنات كل منهم تختلف وحسنات صاحبيه في موضوعاتها وأغراضها وطرق أدائها اختلاقاً شديداً. مثال ذلك أن القدماه يستحسنون كثيراً قول جرير:

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لا يحيين قتلانا بصرعن ذا اللبحتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا وهو استحسان في محله ، ولاسيما بالنسبة إلى البيت الثاني . ويستحسنون كثيراً أبضاً قول الفرزدق :

قالت: وكيف يميل مثلك للصّبا وعليك من سمة الحليم وقار؟! والشيب ينهض بالشباب كأنه ليل يصيح بجانبيمه نهار وهو استحسان في محله كذلك، ولكن مما لا شك فيه أنه ليس بين بيتي جرير وبيتي الفرزدق صلة يستطيع ناقد أن يتخذها أساساً لمقارنة أو موازنة بين الرجلين، وقل مثل ذلك عن أكثر محاسن هؤلا. الفحول الثلاثة إن لم نقل عنها جميعًا ، ومعنى هذا أن الفصل بينهم من الصعوبة بمكان .

(د) ومع ذلك أحب أن أقول كلة متواضعة في هذا الباب .

يخيل إلي أن الفصل بين جرير والفرزدق والأخطل يقوم على أمرين اثنين لا ثالث لها ، أحدها عدد أبواب القريض التي برز فيها كل من هؤلا. الشعراء ، وثانينها ما ترك من غرر الشعر ونفائسه في هذا الباب .

( ه ) وعلى هذا يكون جوير أكبر الثلاثة وأعلام كعباً في صناعة القريض لأنّه يبذ صاحبيه في خمسة من أبوابه هي : المديح والغزل والهجاء والعتاب والرّثاء ، فما أظن أن للفرزدق ولا للا خطل في المديح مثل قول جرىر في الحجاج :

دعوا الجبن يا أهل العراق فانما يباع ويشرى سبي من لا يقاتل لقد جر"د الحجاج بالحق سيف لكم فاستقيموا لا يميلن ماثل فما يستوي داي الضلالة والهدى ولا حجة الحصمين حق وباطل وثنتان في الحجاج لا ترك ظالم سويًا ولا عند المراشاة نائل ومن غل مال الله غلت يمينه إذا قيل أد وا لا يغلن عامل ولا مثل قوله في عبدالعزيز بن الوليد بن عبد الملك:

فني أي يوميه تلوم عواذله ويوم عطاء ما تغبّ نوافله

فيومان من عبدالعزبز تفاضلا فيوم تحوط المسلمين جياده ولا مثل قوله في نفس القصيدة:

فلا هو من الدنيا مضيع نصيبه

ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله (١)

(١) قد يقال أن جريراً أخذ هذا المعنى من الأخطل الذي يقول في مدح يشربن مروان. اغر خليسه التاج لا متمبس ولا ورق الدنيا عن الدين شاغله ولكن أظن أنه من الحق أن نقرر أن جريراً أخذه وهو « قطمة خشب فأعاده سبيكة ذهب » هذا أذا فرضنا أنه أخذه أخذاً وهو ما استبعده . فهذا بديع ليس في الناس مثله وهذا مديح لا يكذب قائله ولست أنكر فضل الأخطل في قوله:

حشد على الحق عيافو الحنا أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا ولكن أيقاس هذان البيتان بما تقدم ذكره من مدح جربر براعة وصف وجزالة لفظ ومتانة سبك وحلاوة جرس 1? إنني أشك في ذلك (١).

وما أظن أن للفرزدق ولا للا خطل كلة في الغزل فيهـــا من رقة الشعور ولطف الخيال وجمال اللغة وحسن التأليف مثل مافي قول جرير :

غيّضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا ? وقوله في العيون :

إن العيون التي في طرفها حور قتلنـا ثم لا يحيين قتلانــا يصرعنذا اللبحتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا وقوله في نفس القصيدة :

لقد كتمت الهوى حتى تميّمني لا أستطيع لهذا الحب كنمانا وقوله من أخرى :

تركت محالمين رأوا شفاه فحاموا ثم لم يردوا وحاموا وما أظن أن للفرزدق ولا للأخطل كلة في الهجاه فيها من شدة النكاية ونزاهة العبارة ومتانة الأسلوب مثل ما في قول جرير:

ينفي حياء ويغفى من مهابته فأ يكلم الاحين يبتسم لكان الفرزدق عندي أمدح الثلاثة بهذا البيت، فأن فيه من عمق التفكير ودقة التصوير . وجال الأداء مالا نظير له في مديح جربر والأخطل كله .

<sup>(</sup>١) لولا وجود شك بنسبة البيت التألي الى الفرزدق وهو :

فغض الطرف إنك من عير فلا كعباً بلغت ولا كلابا وقد حدثتك عن رئاء الفرزدق حديثاً لا يخلو من تطويل زعمت فيه أنه حلو من أهم عنصر من عناصر الرئاء ألا وهو « الكلام المؤثر الذي يصور نبضات القلوب المحزونة وخلجات النفوس المتألمة » ، وأشرت إلى رئاء الأخطل فقلت لك إنه عبارة عن أربعة أبيات لا قيمة لها البتة ، وقلت لك أيضاً إن جريراً مجيد في الرئاء كما أنه مجيد في الغزل ، وأقول لك الآن إنه لولم يكن له فيه سوى مرثيته لزوجته لكفي ، وهذه المرثية مشهورة ومع ذلك أروي لك منها هذه الأبيات :

لولا الحياء لعادني استعبار ولزرت فبرك والحبيب بزار وأبهت قابي إذ علتني كبرة وذوو التماثم من بنيك صغار صلّى الملائكة الذين تخيروا والطيبون عليك والأبرار ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار ولسنا نعرف للفرزدق ولا للأخطل عناباً يستحق الذكر ، ولكن يائية جرير التي يعاتب بها جده الخطفي على استرداده مالاً نحله إياه إثر ولادة صبية ولدت له والتي يقول فها:

وإني لمفرور أعلّل بالمنى

فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة فان عرضت أيقنت أن لا أباليا وإني لعف الفقر مشترك الغنى سريعإذا لمأرض داري انتقاليا بأي سنان تطمن القوم بعد ما نزعت سنانا من قناتك ماضيا أقول هذه اليائية من خير ما عاتب به شاعر إنسانا أساء إليه ونال منه . وإذن فجر ر مقدم على صاحبيه في هذه الأبواب الحسة التي له فيها غرد ومحاسن لا نعرف لها نظيراً في شعر الفرزدق والأخطل . ويليه الفرزدق في المنزلة لأنه يبذ صاحبيه

ليبالى أرجو أن مالك ماليــا

في بابين فقط من أبواب القريض هما الفخر والوصف. فمن غرره التي يقدم بهما على صاحبيه في الفخر قوله:

وركب كأن الريح تطالب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب مروا يخبطون الليلوهي تلفهم على شعب الأكوارمن كل جانب إذا ماراً واناراً يقولون ليها وقد خصرت (١) أبديهم نارغالب وقوله:

وقــد عــلم الجيران أن قدورنا ضوامن للا ُرزاق والربح زفزف وقوله :

وكنا إذا الجبار صعّر خـده ضربناه حتى تستقيم الأخادع<sup>(٢)</sup> وقو**له** ;

ترى كل مظلوم إلينا فراره ويهرب مناجهده كل ظالم فلست أعرف لجرير ولا للأخطل فخراً يداني هذا الفخر في جمال معناه وجلال مبناه .

أما الوصف فليس لجرير فيه إذا استشينا وصف عظاه الرجال شيء يذكر . ولحكن للأخطل وصف كثير أحسنه في الحمر . وقد حدثتك عنه عند الكلام عن شعره وهو في هذا النوع من الوصف مقدم على صاحبيه ، إلا أنه دون الفرزدق فيا عدا ذلك . ولك أن تقارن بين ما قاله الفرزدق في وصف القطا وزق أفراخه وبين ما قاله الأحطل في هذا الشأن لتتبين من السابق في هذه الحلمة ، قال الفرزدق :

<sup>(</sup>١) خصرت : تقلصت من شدة البرد .

<sup>(</sup>٢) الأخادع : جم أخدع وهو شعبة من الوريد .

ويدعو القطافيها (۱) القطا فيجيبه تواثم أطفال من السبسب المحل دوارج أخلفن الشكير كأنما جرى في مآقيها مراود من كحل يسقين بالموماة زغباً نواهضاً بقايا نطاف في حواصلها تغلي تمج أداوى في أداوى بها استقت كالسنفر غالساقي من السجل بالسجل وقال الأخطل:

إذا صدرت عنـه (۲) حمام تركنه لورد قطاً يسقى فرادى وتوأما تراها إذا راحت رواءً ، كأنها معلقة عنــد الحنــاجر حنَّما (٢) بأغبر مجهـول الححـارم أفتها (١) تأوّب زغباً بالفلاة تركنها إذا نهمتهن الروافد بالقرى ، سقين مجاجات هوامد جُما (٥) ينبهن مغموراً من النوم أعجبا (٦) ينهن قيظي الفراخ كأءا وصـار شعاعاً فيضها قد تحطا (٧) ثنين عليها الريش حتى تلاحقت ، عصابة سبي شعّ أن يتقسما (٨) فطارت شلالاً وابذعرت كأنها فلا نزاع فيأن الفرزدق أصدق تصويراً وأروع خيالاً وأنصع ديباجة.وما أشك في أنك تدرك ذلك إدراكا تاماً وتؤمن به إيماناً تاماً . ولك أن تقارن أيضاً بين أبيات الفرزدق النونية الني روى فيها قصة لقائه الذئب ومقامحته زاده وأبيات

<sup>(</sup>١) الضمير في ﴿ فيها ﴾ عائد الى البيداء الموصوفة بأبيات سابقة .

<sup>(</sup>٢) الضمير في ( عنه ) عائد الى الماء المذكور في بيت سابق .

<sup>(</sup>٣) الحنم : الجرة الحضراء شبه بها حواصل القطأ .

<sup>(</sup>٤) تأوب: تمود . المحارم : الطرق المشتبكة .

<sup>(</sup>ه) يمني بالرواند: أمهات الفراخ. الهوامد: جم هامد وهو الضميف. جثم: جم جاثم وهو اللاصق بالأرض.

<sup>(</sup>٦) القيظى : ما ذرخ في القيظ .

<sup>(</sup>٧) شماع : متفرق . القيض : قشور البيض .

<sup>(</sup>٨) شلال . متفرقة . ابذعرت . أسرعت في تفرقها شع : تفرق هارباً .

للا خطل في عروضها وقافيتها تحدث فيها عن ذئب وغراب تضيفاه . قال الفرزدق :

وأطلس (۱) عسال وما كان صاحباً فلما دنا قلت ادن دونك إنتي فبت أقد الزاد بيني وبينه فقلت له لما تكشر ضاحكاً تعش فان عاهدتني لا تخونني وأنت امرؤ يا ذئب والغدر كنما ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى وكال رفبقي كل رحل ـ وإن ها وقال الأخطل:

دعوت بناري موهنا فأناني وإياك في زادي لمشتركان على ضوء نار مرة ودخات وقائم سيفي من يدي بمكان نكن مثل من يا ذئب يصطحبان أخيين كانا أرضعا بلبات رمك بسهم أو شباة سنان تعاطى القنا قوما هما أخوان

بدوية بعوي بها الصديان (۲)
وعضب جلت عنه القيون بماني
غراب وذئب دائم العسلان
بخيلاً ولا صباً إذا تركاني
به حبشي كيس اللحظان
براوح بين الخطو والحجلان

<sup>(</sup>١) أطلس : الذُّلُ الذي في لونَّه غبرة الى سواد . عسال : مضطرب في عدره .

<sup>(</sup>٢) الدوية: القفر الذي يسمم فيه صوت الربيح . والصديان : مثنى الصَّدا والمراد بهما عنا البوم والهامة .

له. فأمن هذا من دعوة الفرزدق ذئبه إلى القرى وقسمته الزاد بينه وبينه مع علمه بغدره واستمداده لمواجهته ?! . هذا فضلاً عن الأسلوب القصصي الرائم الذي تمتاز به أبياته . الحق أن الفرزدق أمهر الثلاثة في الوصف غير مدافع فيما عدا الحفر . والأخطل ثالث الثلاثة لأنه لم يتقدم صاحبيه إلا في وصف الحر . وهذا بعني أنه يتفوق في نوع واحد من أنواع القريض بينا يتفوق حرير في خمسة من هذه الأنواع والفرزدق في اثنين .

وغرر الأخطل التي تثبت تفوقه فيوصف الخر وما يتصل مها كثيرة .رويت لك مثلاً منها عند الكلام عن شعره . وأروي لك الآن منها هــذا البيت وهو: وأدنيت منهم سبحليًا (١) كأنه قتيل من السودان عبل مجرّ ح وهذا البيت الرائع :

وإذا تعاورت الأكف زجاجها فهحت فشمّ رياحها الزكوم (٢) (و) هذا ما أزعم أنه رأيي في الثلث الأموي ورعاكان حليقاً بما عقبت به على أقوال الرواة والنقاد القدماء 📞 .



<sup>(</sup>١) السبحلي: الواسم الضخم والمراد به هنا الزق.

<sup>(</sup>٢) في الوآتم أن الأخطل أخذ هذا من قول الأعشى.

وادكن عاتق حجل ربحـل صبحت براحه شربأ كراما من اللاني حمان على المطايا كربيع الملك تستل الزكاما

ولكنه احق به منه لأنه افرغه بنالب اجل.

### خانمة العكناب

رأيت فيا تقدم أن القرآن يحتوي على نثر فني بليغ وأن هذا النثر قد أثر تأثيراً عيقاً جداً في خطب صدر الأسلام ودولة بني أمية وفي عهود هذا العصر وكتبه ، وأن المدارس الشعرية التي تخرج فيها المخضرمون قديمة العهد وطيدة التقاليد مضى على بعضها في الجاهلية مئة سنة أو أكثر (١) وأن المرأة العربية لم شكن محرومة في ذلك العصر من نعمة الأدب ، وإنما كانت تفكر كما يفكر الرجل وتنشى وكما ينشى و وتنال من بعد الشهرة وذيوع الصيت مثل ما ينال ، وأب الشعر العربي على عهد صدر الاسلام ودولة بني أمية لم يكن أداة كسب ووسيلة ارتزاق ليس غير ، وإنما كان منه ما يعنى بالمثل العليا والمبادى والسامية ، وما يعنى بالحال والعواطف عناية صادقة . رأيت هذا كأه وأنت إذا أردت أن غرج بنتيجة منه كانت هذه النتيجة :

أولاً — أن (عصر القرآن) أو عصر صدر الاسلام ودولة بني أمية من أخصب عصور الأدب العربي وأغزرها إنتاجًا وأشدها إشرافاً.

ثانياً — وأن الأدب الذي تمخّض عنه هذا العصر أدب عربي صراح لا يد فيه للفرس ولا اليونان ولا لأحد غير هؤلاء وأولئك ، لأن أحداً من كبار الخطباء أو نوابغ الكتّاب أو فحول الشعراء الذين بمثّالون هذا العصر لم يكن من أصل غير عربي .

<sup>(</sup>١) من امثلة ذلك ان زهير بن ابي سلمي الذي ادرك الاسلام عمر اكثر منثما نين سنة باجماع الرواة . وقد كان طفلا صغيراً عندما ترملت والدته وتزوجت اوس بن حجر شاعر مضر الذي تولى تربيته وتخريجه .

ثالثاً — وأن المصر الجاهلي الذي سبق هذا العصر مباشرة كان عصر أدب وبيان ولسن وفصاحة ، لأنه ليس من المعقول أن عصر القرآن على كثرة ما أيجب من عقول أيرة وقرائح خصبة يظهر فجأة على مسرح التأريخ دون مقدمة أو تمبيد . إنما المعقول أن يكون ثمرة عصر نشطت فيه القرائح وتفتحت الأذهان وقطع الخيال والعقل أشواطاً لا إأس بها في مضار التقدم والارتقاء م



## الفحرس

| الموضوع                                              | الصفحة |
|------------------------------------------------------|--------|
| الحقدمة                                              | *      |
| الباب الاول                                          |        |
| النثر في عصر القرآب                                  |        |
| الفصل الأول:                                         |        |
| النثر الفنى فى عصر الغرآب                            |        |
| عهيد في النثر الجاهلي و نشأته وتعلوره وضياعه         | A_Y    |
| النثر الاسلامي                                       | ٨      |
| أنواع النثر الفني عند المرب ووجودها جميعًا في القرآن | 18_9   |
| ميل القرآن إلى التزام قافية واحدة                    | 10_18  |
| بعض خصائصه الفنية الأخرى                             | Y10    |
| خاَّمة : الفصل في الموضوع                            | 41     |
| الفصل الثاني:                                        |        |
| الخطابة في عصر القرآب                                |        |
| انتصار القرآن من الناحية الأدبية                     | 74-44  |
| أثره في خطب القرن الأول للهجرة وكتبه                 | 78_74  |

| الموضوع                                                 | الصفحة                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| الخطابة في عصر الراشدين                                 |                        |
| خطبة أبي بكر في وصف الملوك                              | 71                     |
| خصائصها الفنية                                          | 40_45                  |
| خطبة عمر بعد تشييعه سعد بن أبي وقاص                     | ٧٠                     |
| أسلوبها                                                 | 77_70                  |
| خطبالامام على                                           |                        |
| وصف الشيخ محمد عبده ما ترك نهج البلاغة في نفسه مر       | 7 <b>7_</b> 7 <b>7</b> |
| الانطباعات ( هامش )                                     |                        |
| الشكوك في نهج البلاغة : منافشتها                        | Y4_7Y                  |
| بعض خطب الامام عليّ مقتبسة من العقد الفريد              | 41_79                  |
| استمراض الصلة الفنيّة بين خطب الراشدين والقرآن          | 41_41                  |
| خطبة الامام عليّ بعد تلاوة ﴿ أَلَمَاكُمُ النَّـكَاثُر ﴾ | 44-41                  |
| ممتزاتها الفنية                                         | m8_hh                  |
| بغاء الخطابة على عهر بني أمية كما كانت في أيام الراشرين |                        |
| خطبة للحسن بن علي                                       | 4.8                    |
| خطبة لمعاوية بن أبي سفيان                               | ۳٤.                    |
| خطبة لعمر بن عبدالعزيز                                  | 43_48                  |
| خطبة لعبد الله بن الزبير                                | 41_40                  |
| نبذة من خطبة لأبي حمزة الأباظي                          | 44-44                  |

\_\_\_\_\_

| <del></del>                                               |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| الموضوع                                                   | الصفحة       |
| العناصر التي تجمع بين القرآن وبين خطب صدر الاسلامودولة    | 1            |
| بني أمية                                                  |              |
| أسباب تأثر العرب بالقرآن في هذا العصر                     | 77           |
| الفصل الثالث:                                             |              |
| السكمنابة الانشائية في عضر الفرآن                         |              |
| الاجماع على أن عبدالحيد بن يحيي أستاذ صناعة الانشاءالأكبر | 49_4X        |
| ترجمته ( هامش )                                           | 49_4X        |
| خصائص الانشاء المزعومة على عهده                           | 44           |
| مناقشتها                                                  | ٤١_٤٠        |
| فضل الراشدين ولا سيا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالم       | 27_21        |
| على صناعة الانشاء                                         |              |
| رسالة عمر إلى معاوية في القضاء                            | £4-27        |
| رسالته إلى أبي موسى الأشعري في السياسة والادارة           | ٤٣           |
| رسالته إلى سعد بن أبي وقاص في تدبير أمور الحرب            | <b> </b>     |
| أسلوب عمر الانشاثي                                        | <b>হ</b> খ   |
| رسالة علي إلى معاوية في طلب البيعة                        | <b>٤٧_٤٦</b> |
| رسالة أخرى من علي إلى معاوية في الجدل والمناظرة           | ٤٧           |
| رسالة منه إلى محمد بن أبي بكر بمد وفاة الأشتر             | ٤٨_٤٧        |
| قطعة من وصية كتب بها إلى ابنه الحسن                       | £9_£A        |

| الموضوع                                                                  | الصفحة          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| رقيمة هذه العهود وألرسائل الفنية<br>(العناصر التي تجمع بينها وبين القرآن | ٥٠_٤٩           |
| عود الى عبر الحمير بن يحيى الكانب                                        |                 |
| خصائصه الحقيقية كما تمثلها رسالته إلى ولي العهد                          | ۰.              |
| مثل من هذه الرسالة                                                       | 0 <b>7</b> _0 · |
| ما ينسب إلى عبد الحيد من آثار                                            | 08_04           |
| نبذة من رسالة الصحابة                                                    | 00_01           |
| قطعة من رسالة كتبت إلى وال متمرّد                                        | 07_00           |
| التجانس في آثار علي وعمر                                                 | 7.0             |
| فقدانه في آثار عبدالحيد                                                  | P0_Y0           |
| شهرة عبدالحيد، أسبابها، بطلانها                                          | 0 7             |
| مكان علي وعمر من صناعة الانشاء                                           | 04              |
| الباب الثانى                                                             |                 |
| الشعر على عهر النبى والراشرين                                            |                 |
| الفصل الأول:                                                             |                 |
| حال الشعر من فجر الرعوة الاسلامية الى مقال                               |                 |
| على بن أبى طالب                                                          |                 |
| مناوأته                                                                  | 71_7.           |

| الموضوع                                    | الصفحة        |
|--------------------------------------------|---------------|
| أسبابها                                    | 71            |
| مؤاذرته ـ دواعيها                          | 71-71         |
| خصائصه                                     | 77_74         |
| الفصل الثاني:                              |               |
| مدرسة زهير بن أبي سلمى                     |               |
| شعراؤها فی صدر الاسلام                     |               |
| الحطيئة :                                  |               |
| سير ته                                     | V1_4A         |
| شعره                                       |               |
| تمثيله مذهب أستاذه زهير ، خصائص هذا المذهب | <b>Y</b> Y    |
| عبث الرواة بآثار.                          | Y0_YY         |
| أهمية ما يصح له من الشعر                   | ٧٥            |
| مديحه                                      | YY_Y <b>0</b> |
| هجاؤه                                      | <b>YA_YY</b>  |
| مكانه من المحضرمين                         | YA            |
| الفصل الثالث:                              |               |
| کعب بن زهیر :                              |               |
| تاریخه فی الجاهلیة                         | ۸۱-۸۰         |
| تاريخه في الاسلام                          | 18_78         |

| الموضوع                                         | الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------|
| شعره<br>ما أضيف إليه من الشعر<br>ما يصح من شعره | ۸٥_٨٣  |
| تمثيله مذهب أبيه                                | ٨٥     |
| مثل منه                                         | AY_A0  |
| الفصل الرابع:                                   |        |
| حسانہ بن آایت الاقصاری                          |        |
| حياته                                           | 944    |
| أخلاقه                                          | 41-4.  |
| شعر <b>ه</b>                                    | 97_91  |
| الفصل الخاميس:                                  |        |
| الخنساء                                         |        |
| سيرتها                                          | 1.1-44 |
| شعرها                                           |        |
| ديوانها                                         | 1.1    |
| ما حمل عليها من الشعر                           | 1      |
| ما يصح لها منه                                  | 1      |
| أهميته                                          | 1.8    |

| الموضوع                            | الصفحة  |
|------------------------------------|---------|
| الباب الثالث                       |         |
| الثعر السياسي.في العصر الاموي      |         |
| عييد                               | 1.4-1.4 |
| الفصل الاول:                       |         |
| شعراء الخوارج : عمرانه بن حطانه    |         |
| ه ليم                              | 11-1.4  |
| شعره                               | 117_11. |
| الفصل الثاني:                      |         |
| شعراء آل الزبير : ابن فيسن الرقيات |         |
| أخباره                             | 110-114 |
| شعره                               | 117_110 |
| الفصل الثالث:                      |         |
| شعراء آل على : السكميت بن زير      |         |
| حياته                              | 171_111 |
| صفاته                              | 174-171 |
| ا شعره                             | 177_174 |

| الموضوع                                                         | الصفحة  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| الباب الرابع                                                    |         |
| الشعر العاطفي أو الغزل في العصر الأموى<br>تمييد<br>الفصل الاول: | 174     |
| عمر بن أبى ربيعة<br>سبرته                                       | 145-149 |
| •                                                               | 147-148 |
| منزلته بین شعرا. الغزل                                          | 171     |
| الفصل الثاني:                                                   |         |
| جميل بتينة                                                      |         |
| حياته                                                           | 181-149 |
| أخلاقه                                                          | 127_121 |
| شعره                                                            | 150_157 |
| منزلته بنظر معاصريه                                             | 124-120 |
| الباب الخامس<br>الشعر التغليرى فى العصر الاموى                  |         |
| יאקייני                                                         | ١٥٠     |

| الموضوع                   | الصفحة  |
|---------------------------|---------|
| الفصل الاول:              |         |
| كثير عزة                  |         |
| حياته                     | 107_101 |
| أخلافه                    | 101_101 |
| رأي الرواة والنقاد فيه    | 101-104 |
| شعره                      |         |
| نسيبه                     | 101_104 |
| مدیحه                     | 17109   |
| منزلته بين شمراء بني أمية | 171-17. |
| الفصل الثاني:             |         |
| جريد                      |         |
| حياته                     | 177_174 |
| أخلاقه                    | 174_174 |
| شعره                      |         |
| جمعه وطبعه                | 144     |
| غزله                      | 177-174 |
| ر ټا <b>ۋ.</b>            | 174-174 |
| هجاؤه                     | 177_174 |

| الموصنوع                     | الصفحة  |
|------------------------------|---------|
| مديحه                        | 177-177 |
| فخره                         | 144_144 |
| الفصل الثالث:                |         |
| الفرزدق                      |         |
| حياته                        | 147_14. |
| صفاته                        | 141_441 |
| شهره :                       |         |
| جمعه وطبعه                   | 144     |
| غزله                         | 19-144  |
| ر او ا                       | 197-19. |
| هجاؤه                        | 194-194 |
| مديحه                        | 190_194 |
| فخوه                         | 194-190 |
| وصفه                         | 199-194 |
| ما لشعره من القيمة التاريخية | r199    |
| الفصل الرابع:                |         |
| الانعطل                      |         |
| حياته                        | 1.7_7.7 |
| أخلافه                       | 717.7   |

| الموضرع                                                    | الصفحة          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ديوانه                                                     |                 |
| عناية الأب صالحاني به                                      |                 |
| على ماذا محتوي                                             | ,               |
| ما يقال عن تنقييح الأخطل شعره                              | 717_711         |
| غزله ورأيه في المرأة                                       | 712_7,7         |
| هجاوه                                                      | 717_718         |
| مديحه                                                      | 71A_719         |
| فخره                                                       | 77-711          |
| خرياته                                                     | 777_77          |
| الفصل الخامس:                                              |                 |
| الفصل ببن حبرير والفرزدق والاخطل                           |                 |
| أقوال الرواة والنقاد في هذا الباب                          | 170_77          |
| نقدها                                                      | 770             |
| صعوبة الفصل بين هؤلاء الشعراء                              | 777_770         |
| محاولته رغم هذه الصعوبة                                    | 777             |
| تفضيل جرير لتفوقه في خمسة أضرب من القريض . البرهنة         | 77A_7 <b>73</b> |
| على ذلك                                                    |                 |
| تفضيل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضر بين من الشعر . برهان | 777_77A         |
| خلك                                                        |                 |
| الأخطل ثالث الثلاثة لتفوقه في وصف الحزر فقط                | 747             |
| خاتمة الكتاب                                               | 745-744         |

# جمدول الخطأ والصواب

| الصو اب                  | الخطأ                | السطر       | الصفحة     |
|--------------------------|----------------------|-------------|------------|
| وبحجزالة                 | وبمزاولة             | \           | ٤          |
| (كانونالثاني وآذار ۱۹۶۰) | (كانون الثاني ١٩٤٠ ) | ٤           | ٦.         |
| وقوله                    | وله                  | ١٨          | ١.         |
| في مختلف أجزائه          | في أجزائه            | Y           | 14         |
| فلنلاحظ                  | فنلاحظ               | ٦           | 11         |
| لعمر بن عبدالعزيز        | لعمر بن العزيز       | 10          | **         |
| بكتابه                   | <b>ب</b> التكب       | ۸.          | 4 \$       |
| شعاعاً                   | شعاشاً               | 17          | Y£         |
| فصيحة                    | صحيحة                | 19          | Yo         |
| أعاذنا الله من شر.       | أعاذنا من شره        | آخر الحاشية | **         |
| أجسادهم                  | أجسامهم              | 10          | 24         |
| المرسلين                 | والمرسلين            | 18          | οį         |
| و ان يغفل                | ولم يغفل             | •           | <b>0</b> Y |
| اعتنق                    | واعتنق               | •           | 79         |
| راوية                    | رواية                | 17          | ٧١         |
| ما معشر                  | يا معشر              | ١.          | YY         |
| إلا                      | إلى                  | 1           | 117        |
| هو أن                    | أن                   | 17          | 100        |
| يهو يغني                 | يهو يني              | •           | 14.        |
| المواعد                  | المواعيد             | •           | 171        |
| لفسقه                    | لفسقة                | 17          | 141        |

| الخطأ           | السطر                                                                                   | مفحة                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فالتحهم         | 1                                                                                       | 140                                                                                                                       |
| سذاجة           | *1                                                                                      | 144                                                                                                                       |
| أهم عناصر       | 19                                                                                      | 14.                                                                                                                       |
| نهر يصب في دجلة | الحاشية ٢                                                                               | 144                                                                                                                       |
| السدب           | ٤                                                                                       | 144                                                                                                                       |
| أدواى في أدواى  | <b>Y</b>                                                                                | 199                                                                                                                       |
| والرعاديد       | 14                                                                                      | ***                                                                                                                       |
| عنه التناقض     | ٦                                                                                       | 717                                                                                                                       |
| سلمي            | 14                                                                                      | ***                                                                                                                       |
| ورفاقه          | 17                                                                                      | **•                                                                                                                       |
|                 | فالتحهم سداحة أهم عناصر نهر يصب في دجلة السبب أدواى في أدواى والرعاديد عنه التناقض سلمي | ۱ فالتحهم ۱۹ شداجة ۱۹ أهم عناصر ۱۹ أهم عناصر الحاشية ۳ نهر يصب في دجلة ۱ السبب ۱ أدواى في أدواى ۱ والرعاديد ۱ عنه التناقض |

#### تذبيه:

ورد في فهرس الفصل الأول من الباب الأول (النثر الفني في عصر القرآن) والصواب (النثر الفني في القرآن). وسقط من آخر فهرس الفصل الأول من الباب الثاني هاتان الجلتان:

( ص ٦٥ ـ ٦٦ مكان الخمضر مين من الأدب العربي } ( ص ٦٦ عبث الرواة بشعر المخضر مين

فلىلاحظ .



#### أهم كنب المؤلف المطبوع: :

١ – تاريخ القضية العراقية ( جزآن ظهر في بغداد في سنتي ١٩٣٣ و ١٩٧٤ )

٧ — شعر كُورْني الغنائي ( بالفرنسية . طبع في مونبيليه سنة ١٩٣٧ )

٣ – بعث الشفر الجاهلي ( طبع ببغداد سنة ١٩٣٩ )

٤ — نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (طبع ببغداد سنة ١٩٤٦)

~~~~~~

### أهم كنب المؤلف المخطوطة :

۱ - البركان (ديوان شهر سياسي)

۲ - زبد الأمواج (ديوان شعر كذلك يحتوي على أغلب أنواع الشعر المعروفة)

٣ -- ســـوانح ( مجموعــة خطب ومقالات ومحاضرات في السياســة والاجتماع والأدب )

٤ - الموشح في الأندلس وفي المشرق (كتاب يعالج نشأة الموشح وتطوره
 منهاية القرن الثالث الهجرة إلى هذا

اليوم )

()